# النفسي النافس المعالية المعالي



العَهُ العَدِ العَد

المالية

المراج ال

اهداءات ١٠٠١ حار الثقافة عار الثقافة الإنبيبلية والقبطية

# النفسي النفسية النائدة النائدة

# ناحوم - حبقوق - صفنیا

بقلم دافید .و.باکر

المحرر المسئول جوزيف صابر

ترجمة القس فايز عزيز عبد الملك



Nahum, Habakkuk, Zephaniah.

An Introduction and Commentary
by DAVID W. BAKER

This book was first published by Inter- varsity press
Copyright © 1988
reprinted 1990

Translated by permission and published in Arabic 1994.

#### طيعة أولى

ناحوم ، حبقوق ، صفنيا

صدر عن دار الثقافة - ص. ب. ۱۲۹۸ - القاهرة جميع حقوق الطبع محفوظة للدار ( فلا يجوز أن يستخدم إقتباس أو إعادة نشر أو طبع بالرونيو للكتاب أو أى جزء منه بدون إذن الناشر ، وللناشر وحده حق إعادة الطبع ) . ١ / ٤٩٥ ط / ٢ - ٢ / ٤٩ رقم الايداع بدار الكتب : ٤١٢٤ / ٤٩ دولى: ٤ - ٢١٣ - ٢١٨ / ٩٧٧ طبع بمطبعة دار الطباعة القومية

# مجلس التحرير

دكتور القس أنور زكى دكتور القس مكرم نجيب الأستاذ جوزيف صابر

دكتور القس صموئيل حبيب دكتور القس منيس عبد النور القس القس منيس عبد النور القس القسس عبد النور القسس باقسى صدقسة

#### مقدمة الدار

تحرص دار الثقافة على تقديم كلمة الله مشروحة للقارئ العربي. فإن العالم العربي لا يوجد فيه تفسير واحد كامل حتى الآن للكتاب المقدس كله. إن الموجود حالياً هو أجزاء غير كاملة. وقد رأت دار الثقافة أن توفر للقارئ العربي مرجعاً كاملاً للكلمة المقدسة.

وقد اختارت دار الثقافة Tyndale Commentaries وهى تشمل العهدين القديم والجديد. ودار الثقافة تقدم المجموعة كلها بالاتفاق مع الناشر الأصلى وهو Inter والجديد. ودار الثقافة تقدم المجموعة كلها بالاتفاق مع الناشر الأصلى وهو Varsity Press وكان سبب الاختيار إنها مختصرة ومركزة، محافظة لاهوتيا، متمسكة بالأسس الكتابية الهامة، تهتم بالنص الذي يعاون الدارس على الدراسة، كما يعاون الواعظ على اكتشاف الأفكار الوعظية.

قد جاء هذا التفسير، رغم اهتمامه بتفسير النص، والرجوع إلى اللغات الأصلية التى صدر فيها الكتاب المقدس، لكنه تفادى كثيراً من التعقيدات الدراسية. وقد اهتم هذا التفسير بإلقاء الضوء على المعانى، ليكتشف القارئ ما هو المقصود بالمعنى.

كما اهتم هذا التفسير، بأن يدرس الكتاب المقدس فقرات فقرات. ليوضع المعانى العامة المقصودة، ثم شرح الآيات، آية آية، وفي حالة وجود مشكلات معينة، حاول الإسهاب في شرحها.

كما اهتم التفسير، بكتابة مقدمة كل سفر، توضح الكاتب، وتاريخ الكتابة، وظروفها. إن مقدمة السفر، تعاون الدارس أن يعرف الظروف المحيطة بالسفر، والموضوعات الرئيسية فيه.

اشترك في كتابة التفسير مجموعة من العلماء العظماء المدققين، الذين قدموا الدراسة، بعمق وأمانة. كما أشرف على تحرير العهد القديم D.J. Wiseman والعهد الدراسة، بعمق وأمانة. كما أشرف على تحرير العهد القديم R.V.G. Tasker & Leon Morris

ودار الثقافة ترجو أن يجد القارئ في هذه السلسلة من الكتب مرجعاً مفيداً يعاونهم على التعمق في كلمة الله، وإدراك المعانى العظيمة من خلالها، فيعاونهم في التعمق في المعرفة والفهم الروحي.

دار الثقافة

### مقدمة عامة

إن هدف هذه السلسلة من تفسير تندال Tyndale للعهد القديم كما كان في تعليقات العهد الجديد هو تزويد طالب دراسة الكتاب المقدس بتفسير حديث صغير عن كل سفر مع التأكيد الأساسي على التفسير حيث تناقش المشكلات الكبرى في المقدمات والمذكرات الإضافية مع تجنب التفاصيل الفنية الغير مناسبة. وفي هذه السلسلة تركت الحرية للمؤلفين للإسهام المتميز لكل واحد منهم للتعبير عن وجهات نظرهم في المسائل التي تحتاج للجدل، وفي إطار الحيز المسموح به فإنهم كثيراً ما يلفتون الأنظار لتفسيرات لا يؤمنون بها هم أنفسهم ، ولكنها تمثل آراء بعض المسيحيين المخلصين.

وفى العهد القديم بنوع أخص لا توجد ترجمة انجليزية واحدة فيها كل الكفاية لتعكس معانى النص الأصلى، ولذا فمؤلفو هذه التعليقات يقتبسون بحرية من عدة طبعات أو يقدمون ترجمتهم الخاصة فى محاولة لإيضاح الفقرات أو الكلمات الصعبة لجعلها واضحة المعنى لعصرنا. فقد ترجمت كلمات من العبرية (والآرامية) تتعلق بالدراسة حيثما كان ذلك ضروريا، وهذا سوف يساعد القارئ الذى قد لا يكون على دراية باللغات السامية على أن يتعرف على الكلمة التي يدور حولها النقاش، وهكذا يتمكن من تتبع الحوار. ومن المفترض عموماً أن القارئ سوف يكون بإمكانه الحصول على طبعة أو أكثر من الكتاب المقدس باللغة الإنجليزية.

وسوف يظل الاهتمام بمعنى ورسالة العهد القديم دائماً وأبداً، ويرجى أن تساعد هذه السلسلة على تعميق الدراسة المنظمة للإعلان الإلهى وإرادته وطرقه، كما نرى في هذه السجلات.

وإن صلاة المحرر والناشر والمؤلفين أن تساعد هذه الكتب الكثيرين لفهم كلمة الله اليوم والعمل بموجبها،

د.ج. ويزمانD.J. Wiseman

# المحتويات

|                                                             | 90 600 1000 14 67 600 6 100 6 10 6 10 6 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | مقدمة المؤلف  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                             | ناحوم                                                                               |               |
| <b>,,</b> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                |                                                                                     | مقدمة         |
|                                                             | , a d 2 d a 2 d 2 d 2 d 2 d 2 d 2 d 2 d 2                                           | الرجل         |
| <b>90 0 da 0 da 1 d 0 0 0</b> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4 f \$ \$ \$ \$ 6 \$ 7 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                       | الزمان        |
|                                                             |                                                                                     | السفر وتركيبه |
| <b></b>                                                     | 993 999 999 999 999 999 999 999 999 999                                             | الرسالة       |
| • <b>*************</b>                                      |                                                                                     | التحليل       |
| B655+145+666510+0660000000000000000000000000000             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                              | التفسير       |
|                                                             | حبقوق                                                                               |               |
|                                                             |                                                                                     |               |
|                                                             | 10121 (121224) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10                                | مقدمة         |
|                                                             |                                                                                     | الرجل         |
| # + 4 x 8 + 4 x 4 + 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4     | \$ 80° - 3 42 5 8 6 62 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                      | الأزمنة       |
| \$ \$0 T \$ ! 4 T T T T T T T T T T T T T T T T T T         |                                                                                     | السفرا        |
|                                                             |                                                                                     | الرسالة       |

# 

# مقدمة المؤلف

عندما يسافر المرء عبر السهول العظمى الآمريكية متجها إلى الغرب، تبدو له جبال «روكى» عن بعد صغيرة لا أهمية لها نسبياً ولكن عندما يقترب إليها ويدخل حدودها تواجهه هذه الجبال في كل جزء منها بقوة هذه الصنائع التي أتقنها الله وروعتها وجمالها. ونفس اختبار الروعة والجلال هذا يشعر بهما الإنسان عندما يقترب إلى الأنبياء «الصغار» وهي نبوات صغيرة فقط من حيث عدد كلماتها ولكنها عظيمة في صفاتها الأدبية وإعلاناتها اللاهوتية المتصلة ببعضها.. وكما يرجو الإنسان أن يمتع نفسه بجزء صغير من عظمة جبال الألب فقط دون بقية الجبال هكذا يدرك الإنسان أنه إنما يعرف القليل عن الأنبياء الصغار، بينما يبقى الكثير منها لم يمكن استخلاصه بعد..

وفى كلتا الحالتين يتمنى المرء على الأقل أن يعالج أهم المعانى ذات المغزى والمثيرة في أسفار ناحوم وحبقوق وصفنيا.

وإتى لأشكر البروفسير د.ج ويزمان الذى سمح لى أن أقوم بهذه الرحلة (خلال هذه الأسفار) ومن أجل إرشاده المتواصل لى الأمر الذى أقدره كل التقدير.. وكذلك أشكر «الانتر فارستى برس».. من أجل صبرهم فى تقديم المعونات التحريرية.. وتقديرى العميق ومحبتى «لمورفين» لمعونتها المستمرة وتشجيعها.. وهى عندما كررت وعد راعوث لنعمى بأن ترافقها لم تدرك تماماً ما هى الطرق التى أعدها الله لها.

دافید و. باکر DAVID W. BAKER



# تقديم للسفر

### ١ - الرجل

يرجع أن الاسم «ناحوم» يعنى التعزية أو إعطاء الثقة، ولا يوجد هذا الاسم إلا في العدد الأول من هذا السفر وفي إنجيل لوقا ٢٥:٣ (اسم أحد اسلاف المسيح وهو غير ناحوم النبي) ولكن يتكرر هذا الاسم في غير الكتاب المقدس في مواضع كثيرة في مصادر مختلفة، واسم "نحميا" القريب لاسم ناحوم يوجد بكثرة في الكتاب المقدس. ولا نعرف شيئاً عن ناحوم هذا المقترن اسمه بهذا السفر إلا كونه كان «ألقوشياً» جاء من بلدة أو إقليم «ألقوش».

وقد قدمت عدة اقتراحات بشأن موقع ألقوش، فيقرنها بعضهم «بألقوش» "alqosh" على بعد خمسين كيلو مترأ شمال مدينة الموصل الحالية، ولكن هذه العلاقة حديثة نسبياً، ولم تجد تعضيداً بالقدر الكافى من الدارسين، إذ لا توجد أدلة مقنعة من داخل السفر نفسه تشير إلى أصل أشورى لناحوم (يشير A.S van der مقنعة من داخل السفر نفسه تشير إلى أصل أشورى لناحوم (يشير Woude في مقالة له بعنوان سفر ناحوم.. رسالة كتبت في السبى، دافع فيها عن خلفية أشورية للنبوة).

ويقول «جيروم» إن ألقوش هي بلدة صغيرة في شمال الجليل. وهناك تقليد متأخر انتشر في تلك المنطقة يربط ناحوم (النبي) بقرية ناحوم، كفر ناحوم، وربا بيت جبرين Beit Jebrin وهي مدينة في يهوذا تنطبق بالأكثر على ألقوش. وهذا الاقتراح يفضل عن غيره لأن المملكة الشمالية في هذا الوقت كانت قد سبيت خصوصاً وأنه لا توجد في السفر رسالة رجاء بالرجوع من السبي، الأمر الذي يجعل من الصعب أن يكون مكان كتابة السفر في مكان ووقت السبي تاريخيا، أمراً صعبا (ويقترح رودلف Rodolph ، أن في الإمكان وجود علاقة بين الاسم «ألقوش» بالإله قوش – وهو إله أدومي).

# ٢ - الزمان

ليس لسفر ناحوم تاريخ محدد ولكن الدليل الداخلى يشير إلى تاريخ فى منتصف القرن السابع قبل الميلاد، حين كانت الامبراطورية الأشورية قوية، مما يدل على تاريخ سابق لسنة ٢١٢ ق.م عندما سقطت نينوى – وهذا السقوط هو موضوع هذه النبوة.. وقوة الامبراطورية الأشورية تشير إلى زمان قبل موت «أشور بانيبال Ashurbanipal (ممر ٦٦٨ - ٢٢٧ ق.م) بعد هذا أخذت الدولة فى الانهيار السريع قبل صعود الدولة البابلية.

والإشارة التاريخية الصريحة في هذا السفر هي سقوط طيبة (الكرنك الحديثة أو الأقصر على بعد . ٥٣ كيلو مترأ من القاهرة على مجرى النيل ٨:٣) التي سقطت بيد الأشوريين في ٦٦٣ ق.م. حدثت هزيمة طيبة بالرغم من استغاثة مصر بالبلاد المجاورة لها طلباً للمعونة لمقاومة الغزاة. ويقول ويلهوزن Welhausen إن هذا الوصف لابد أن يكون قد جاء بعد حدوث الحادث الموصوف مباشرة. وأثناء هذه الحقبة من التاريخ حدث تسلط أشور العنيف على يهوذا وذلك أثناء حكم منسي (٦٨٧/ ٦٨٠ – ٢٠٠ ق.م).

وإذا كانت الحوادث المذكورة في ٢:٢ تبدو سابقة في الزمن فتكون قد حدثت في عهد «منسيّ، وأما إذا كانت تصور حادثاً قد تم فعلاً (قبل زمن كتابتها) فتكون كتابتها قد حدثت أثناء حكم يوشيا. وكان في الإمكان أن تكون الثقة في سقوط أشور عاملاً على إخماد تمرد منسيّ (٢ أي ٣٣٠ - ١٦٠ ) بوالي ٣٣٠ – ١٤٨ ق.م أما سقوط أشور أو نينوى بصفة خاصة فقد حدث بسبب تحالف عسكرى ضدها تكون من جيرانها البابليين والفرس، ابتداء من موت أشور بانيبال في ٣٢٧ ق.م وانتهى بخراب نينوى في ٣١٢ ق.م. وقد اقترح بعضهم تاريخاً لاحقاً بعد ٣١٢ ق.م لكتابة سفر «ناحوم» وأنه قد كتب ليكون صلاة طقسية يرددها الشعب لسقوط نينوى. ولكن هذا الاقتراح لم يجد قبولاً كثيراً.. ومهما كان الأمر فإن السفر وإن لم نينوى. ولكن هذا الاقتراح لم يجد قبولاً كثيراً.. ومهما كان الأمر فإن السفر وإن لم

یکتب لقصد دینی، فإنه یستخدم استخداماً دینیاً بعد أن تمت الحوادث المتنبأ عنها فید فیؤدی حینئذ إلی إثبات قوة یهوه (الرب) وعدالته.

# ٣ - السفر وتركيبه

سفر "ناحوم" هو السابع من الأنبياء الاثنى عشر أو الأنبياء الصغار. وكل الكتب القانونية تضعه قبل سفر «حبقوق» وبعد "ميخا"، (عدا السبعينية حيث يأتى فيها بعد يونان).

والكتاب مقدم بأنه وحى (١:١) والكلمة العبرية المترجمة «وحى» "مسًا" مأخوذة من الأصل «حس» وهى تقع فى العهد القديم بمعنيين مختلفين، وليس معروفاً إذا ما كانت الكلمتان مأخوذتين من أصل واحد أم لكل منهما أصل منفصل مع وجود صورة واحدة للكلمتين فى القاموس». والمعنى المعتاد فى أكثر الحالات هو من الأصل «يرفع أو يحمل...» ويتضع هذا من الكلمات المقترنة بالكلمة مثل: حمل. ثقل (مثل ٢ مل ٢٠٠١؛ ٢ أى ٣٠٣٠؛ إرميا ٢١:١٧) ثم تطور استخدام الكلمة فأصبح لا يعنى حمل الأثقال المادية فقط بل يعنى أيضاً حمل أو تحمل أية صعوبة فأصبح لا يعنى حمل الأثقال المادية فقط بل يعنى أيضاً حمل أو تحمل أو الثقل أو الصعوبة هو ما تشمله النبوة عندما توضع هذه الكلمة فى بداءة النبوة (قارن ٤٧) الصعوبة هو ما تشمله النبوة عندما توضع هذه الكلمة فى بداءة النبوة (قارن ٤٧) الما تفسير وهى فى العادة ثقل الدينونة. ولكن مشكلة هذا الرأى هو أنه ليس كل ذكر لهذه الكلمة فى أية نبوة يعنى الدينونة فى نصها. (قارن زكريا ٢١:١). أما تفسير الكلمة بخسبانها جناساً للكلمة الاصطلاحية التى تعنى الوحى أو الإعلان فهو الأصلح فى هذه القرينة النبوية (قارن مثلا حزقيال ٢١:١؛ حبقوق ١:١؛ زكريا الأصلح فى هذه القرينة النبوية (قارن مثلا حزقيال ٢١:١؛ حبقوق ١:١؛ زكريا التلاعب بالألفاظ الموجود معنيين مختلفين للصيغة الواحدة يوضع التورية أو التلاعب بالألفاظ الموجود فى إرميا٣:٢٣—٣٨.

وتختص هذه النبوة بهلاك الأشوري الظالم، وما نتج عند من خلاص يهوذا من هذا

الظلم. وتختلف الصور الأدبية والأساليب اللغوية المستخدمة للتعبير عن هذه الرسالة.. فالجزء الأول هو مزمور يصف حمد الله أو أغنية لحمد الله من أجل صفاته الرسالة.. فالجزء الأول هو مزمور يصف حمد الله أو أغنية لحمد الله من أجل صفاته (٢:١-٨) ثم يتلو هذا منظر قصير.. بعد هذا نجد أحكاماً بالدينونة لأشور وإعلانات تبرئة ليهوذا على التوالي (٢:١٠-٢:١٠) ووصف قوى للحصار والمعركة (٢:١٠-٣،١٠٠). (٣٠٠٠). ويستخدم الكاتب الاستعارات والتشابيه في نصوص متصلة (٢:١١-٣١١٣٠١-٢٠١٥). وكما يستخدم أسلوب وكذلك في أعداد منفردة (مثل ١: ١و٣١٤٠١١١٠١٠). وكما يستخدم أسلوب السخرية (٣:١و١٤) وكل هذه العناصر تشترك معاً في تحقيق هدف النبوة وهو إحداث تغيير في السامعين. ومن المشكوك فيه أن تكون ونينوي» هي المستمع الذي يوجه إليه الكلام، لأن العهد القديم لا يحوى إلا نبوة واحدة فقط وجه فيها الكلام إلى شعب آخر خلاف شعب إسرائيل (يونان ٣:٤). وأما هذه النبوة (ناحوم) فمن المكن أن تكون قد أعطيت لتشجيع يهوذا حتى تؤمن أن الظلم الذي عاشت تحت وطأته لابد أن ينتهي.

والمشكلة الأدبية الكبرى فى هذا السفر تختص بتركيب التسبحة الموجودة فى الأصحاح الأول ويدور السؤال حول إذا ما كان هناك ترتيب للآيات حسب بداءات سطورها وإلى أى حد يوجد هذا النظام.

وفى هذا النظام يبدأ كل سطر بالحرف التالى للحرف الذى يبدأ به العدد السابق لله ومثال هذا النظام نجده في بعض المزامير (مثل مزمور ١١٩) وسفر مراثى إرميا.

وقد بدأ هذا الفكر في القرن الماضي بالنسبة لناحوم، وصار هذا الأمر مقبولاً جداً حتى صار الاجماع على أن بعض الحروف العبرية - إن لم يكن كلها - داخلة في هذا النظام (الأكروستيكي) (١) ومع ذلك فإننا كنا نريد أن نظهر كل الحروف الهجائية،

<sup>(</sup>١) قصيدة إذا جمعت حروف أرائل أبياتها أو آخرها شكلت كلمة أو عبارة أو الأبجدية بالترتيب.

فعلينا أن نعدل من مواقع الأعداد تغييراً جوهرياً، دون أى دليل على ذلك في النسخة الخطية أو أى نسخ أخرى. وحتى الاقتراح الأكثر تحفظاً بأن نصف الحروف الأبجدية العبرية (حتى حرف الكاف) هي التي تتحكم في تركيب الأعداد من الأبجدية العبرية، لكننا لا نجد ٨-٢:١ يتطلب تصحيحاً في أربعة أسطر من الأحد عشر سطراً المعنية، لكننا لا نجد ولا سطراً واحداً من هذه السطور غير مفهوم في الوضع الحالي، وبمعنى آخر فإن الدافع الوحيد للتغيير هو جعل النص يتفق مع أسلوب ظهر «نظرياً» عن النص يجعل الجدل دائراً.

وطبيعة التصحيح المقترح حتى بالطريقة المتحفظة التى يقترحها كريستنسن Christensen لا تسلم من النقاد، كما كتب ج.م. بالميث J.M.P. Smith وبإجراء مثل هذه الإجراءات يمكن أن تتحول كل قصيدة شعرية إلى النظام الأكروستيكي» بينما يقول ج. أ - سميث G.A Smith إننا حين نضع النص بحيث يصبح في صورة عبرية جيدة أو صيغة شعرية جيدة ليس دليلاً على أننا توصلنا إلى النص الأصلى. وإن وجد في الأصل نصف هذا الأسلوب (الاكروستيكي) أو كل النظام، فإننا لا نستطيع أن نجد أيا منهما في النص الحاضر، وسواء وجد هذا الأسلوب أو لم يوجد، فهذا يهم الشكل الأدبى (اللغوي). ولا شأن له بمعنى النبوة نفسها أو محتوياتها.. ورغم أن وجود هذا الأسلوب قد يقدم برهانا إيجابياً على دخول نص جديد بداءة من ١٠٩؛ فإن هذا يظهر من تغيير الأسلوب النحوي من الحديث بأسلوب ضمير الغائب في الحديث عن الله في ٢٠١-٨؛ إلى أسلوب المخاطب، إذ يتحدث إلى شخص آخر عن الله الـ١٩-١٠.

# ع - الرسالة

تختص رسالة سفر ناحرم بصفات الله وعلاقته بالعالم ، ليس بشعبه فقط بل حتى بأولئك الذين لا يعترفون به. والتسبحة الموجودة في مطلع السفر (٢:١-٨) تضع أمامنا خلاصة كل النبوة. فالله غيور على مقامه الفريد كإله، فيوقع نقمته العادلة على الذين يقاومونه ويظلمون شعبه (٢:١). وبينما يظهر صبره بتأجيل

عقابد أحياناً، ولكند عادل، ومطاليبد العادلة يجب أن تطاع والإ جاءت الدينونة (٣:١) ولا يستثنى من هذا شعب الله الخاص – إسرائيل والكنيسة. إن ما يريده الله ليس مجرد موقف أو علاقة جاءت نتيجة عمل سابق عمله الله، سواء في سيناء أو في الجلجئة، ولكند يطلب استجابة مستمرة بالثقة فيد والاتكال عليد (٧:١).

ولا يعبر الكاتب عن بعض المشاعر الشخصية بالانتقام بسبب الأذى الذى أوقعه المظالم ولا أظهر أى تعصب قومى عنيف ضد الأمم مطالباً بضرورة عقابهم. ولكن الله يطبق مقياسه العام الذى يطبقه على كل العالم ضد الشر بغض النظر عن المسئول عن الشر (قا عا ٢٠١٠-٢١). ورغم أن الله قد اختار أشور لتكون أداة لعقاب إسرائيل المتمردة والشريرة (إش ٢٠٧٤؛ . ٢٠٥-٦) إلا أنه بحسب أشور كلها مسئولة عن تطرفها وشرورها أثناء تحقيق العمل الذى اختيرت من أجله (إش ٢٠١٠-٢٠) قارن صغنيا ٢٠١٠).

وقد يتهم ناحوم بأنه متحيز لشعبه بغير حق في تعنيفه الشديد لقوة أجنبية بينما هو لا ينتقد شرور شعبه.. ولكن ليست هذه هي الحالة بالضرورة، ففي بعض نبوات الأنبياء نجد نبوات الدينونة مقترنة مع نبوات الرجاء (مثل إشعياء وهوشع) وفي نبوات أخرى تقدم نبوات الرجاء وحدها أو نبوات الدينونة وحدها دون ذكر لغيرها (مثل عويديا وعاموس) وفي هذه الحالة الأخيرة فإن خطة الله الكاملة لابد أن تتم باستخدام أنبياء آخرين معاصرين لينادوا بالجانب الآخر من مناداة الأنبياء الآخرين . وبالنسبة لسامعي ناحوم، فإن كلمة الدينونة قد وصلت إليهم عن طريق النبي ميخا.. وبهذا نرى أن خطاياهم لم يتغاض الله عنها. ومع هذا فإن ناحوم يشير إلى عدالة الله الشاملة للجميع؛ وفي هذا السفر، كما في بقية الكتاب المقدس فإننا نرى في معظم الأحيان أن العقاب يتلاءم مع الجرية. إن الله إله عادل وهو ليس إلهاً متقلباً تثيره النزوات والأوهام (انظر ٢٠١٤/١٤١) لا إلغ).

وهذه الرسالة الآتية من قبل الله عن طريق ناحوم إنا جاءت لتشجيع شعب الله، ولم يكن في استطاعة إسرائيل الذي كان يضطهده عدو يبدو كما لو كان لا يقهر امتلك كل الأقطار من النيل إلى الدجلة، لم يكن في استطاعة إسرائيل أن تنظر إلى قرتها الذاتية من أجل النجاة بل إلى الله. ولكن على مدى سنين قليلة زال العدو الذي لا يقهر. وزمته يد الله التي لا يستطيع شعب ما أن يقف أمامها. والكنيسة أيضاً، أمام تهديدات القوى المختلفة والأيديولوجيات المتباينة، تستطيع أن تقف نفس الموقف الذي وقفته إسرائيل معتمدة على الله «العظيم القدرة» (٣:١).

# التحليل

أولاً - العنوان (۱:۱)

أ - الموضوع (۱:۱)

ب - الموضوع (۱:۱ب)

ثانياً - مزمور ليهوه (۱:۲-۸)

أ - صفات الله (۱:۲-۳أ)

ب - قدرة الله (۱:۲-۳أ)

ب - قدرة الله (۱:۲-۳)

ثالثاً - غضب الله متجسماً (۱:۱-۱۰)

رابعاً - أحكام الله المزدوجة (۱:۲-۱۰)

أ - يهوذا: نهاية الاضطهاد (۱:۲-۱۰)

ب - أشد: نهاية الاضطهاد (۱:۲۰۱-۱۰)

ب - أشور: نهاية الأمر (١٤:١١)
ج - يهوذا: الأخبار السارة (١٥:١١)
د - أشور: الاستعداد للموقعة (١:٢)
ه - يهوذا: إصلاح الحراب (٢:٢)

خامساً - وصف مختصر للمعركة (١٠:٣-١)

أ - الهجوم (۲:۲-٥)

ب - الهزيمة (١:٢-.١)

سادساً - أسد أشور يستأصل (۱:۲۱-۱۳)

سابعاً - الويل لنينوى (۱:۲-۱۹)

أ - ويل (١:٣)

ب - الحرب والموت (۳:۲-۳)

ج - خزى الزانية (٧-٤:٣)

د - أشور التي لا تقهر؟ مقطوعة هجائية (١٧-٨:٣)

١ - خراب طبية القوية (١٠-٨:٣)

۲ - ضعف أشور (۱۱:۳)

٣ - استعدادات بلا ثمر (١٤:٣)

ه - كيف سقط الجهابرة (۱۸:۳)

الشعصوري

•

# الأصحاح الأول

أولاً - العسنوان (١:١)

أ - الموضوع (١:١أ)

تأخذ هذه النبوة شكل رسالة نبوية (أو نتيجة الشعور بحمل أو ثقل ؛ انظر المقدمة) أو نطق وهو اصطلاح يشير عادة إلى اعلانات موجهة إلى شعوب غير اسرائيلية (مثل إش ١:١٠١،١٠١، لكن قارن زكريا ١:١٠؛ ملاخى ١:١، انظر إرميا اسرائيلية (مثل إش ١:١٠٥، انبوة هنا هو نينوى، وبشكل أكثر توسعاً: إلى أشور التى كانت عاصمتها نينوى منذ عهد سنحاريب (الجزء الأول من القرن الثامن قبل الميلاد) إلى وقت خراب المدينة على أيدى البابليين في ١١٢ ق.م. ورغم أن المدينة هي المقصودة حرفياً هنا، ولكن يمكن أن يكون للكلام معنى إضافى رمزى يشمل كل الذين يقاومون الله وعمله (انظر يونان؛ لوقا ٢١:١٠) كما كانت بابل عاصمة الدولة البابلية بعد ذلك التاريخ (قارن رؤيا ٢١:١٠).

# ب-الشكل (١:١٠)

يأخذ شكل السفر صورة وثيقة أو كتاب، وكان في الغالب في صورة درج (إرميا ٢:٣٦؛ قارن حز ٢:١٠) وهذا الدرج يحوى «رؤيا» (قارن إش ١:١؛ عبوديا١) من قبل الله مصدرها الأصلى.. وعا أن هذه هي النبوة الوحيدة التي وصفت بأنها «سفر» رأى بعضهم أنها كانت نبذة سرية وزعت في الخفاء أثناء الاضطهاد الأشوري، وربما كان هذا في عصر منسي (يرى فان در وود بأن النبوة كانت في الأصل خطاباً إلى الذين في السبى الإسرائيلي أو منهم).

والنبى هو «ناحوم الألقوشى»، وربما كانت ألقوش هى موطنه... وقد قيل إن ألقوش تقع فى أشور أو الجليل أو اليهودية، أما الموقع الحقيقى لهذه المدينة فهو غير معروف رغم أن الرأى الأخير هو أقربها لها إلى الصواب (انظر المقدمة).

# ثانياً - مزمور للرب (يهوه) (۲:۱-۸)

فى صورة حية وفى شكل مزمور، تصف تسبيحة وجود الرب وصفاته (قارن مزامير ٢٩:٣٣:٢٩. ١:٤٠١؛ لوقا ٢٦:١-٥٥) ويوصف غضب الله العادل ضد أعدائه وضد أعداء شعبه بطريقة حيوية واضحة. وهذا المزمور الافتتاحى الذى لا يُحدَّد بوقت أو مكان يعطى المحتوى اللاهوتى للسفر، إذ نرى فيه قوة الله التى تشمل العالم كله وعدالته الشاملة، معطياً شعب أشور كمثال... ويقدم لنا الكاتب أولاً صفات الله وقدرته على المستوى العالمي (الأعداد ٢-٦) ثم بعد هذا على المستوى الشخصى (الأعداد ٧-٦).

# أ - صفات الله (۲:۲-۲۱)

عدد ٢: بوصف الإله الشخصى مقيم العهد مع إسرائيل «يهوه» (قارن خروج ٢:٦-٤) بأنه إله غيور لا تسمح قداسته لأى إله آخر أن يكون له ندأ أو منافساً (خروج ٢:٠٠) يشوع ١٩:٢٤؛ زكريا ٢:٨)) وهذا اصطلاح خاص بالعهد، يشير إلى أنه حين توجد علاقة بين الله وشعبه وحين يدخلون معاً في عهد، فإن هذا يمنع منعاً باتاً وجود طرف ثالث في هذه العلاقة بل تكون العلاقة قاصرة على الطرفين فقط (خروج ٢:٧؛ قارن هوشع ٢:٢؛٢٠).

ولأنه إله عادل فإنه أيضاً «منتقم» ضد أى ظلم (تث ٣٥:٣٢؛ قارن رو ١٩:١٢) وكل دينونة يوقعها الله على الخطية، سواء أكانت خطية شعبه أم خطية شعوب أخرى، لا تبنى على أساس نزوة طارئة أو غضب جامع، بل على أساس صفات الله القدوسة الثابتة التى لا تتغير، فالله يتجاوب مع كل فعل سواء إن جيداً أو رديئاً تجاوباً سليما، وعلى مقدار الفعل ذاته لا أكثر ولا أقل، ومثال لصفات الله القدوسة معاملته لنينوى. ويُنبر على هذا بالتكرار الثلاثي لأعماله المنتقمة في عدد واحد. وتذكر غيرة الله في تركيب متواز (١) مع غضبه. رد الفعل الغاضب لإله قدوس على الخطية سواء أصدرت من الأمم أم من إسرائيل نفسها (رو ١٩٠١). إن الهدف الذي تصوب إليه نقمة الله هو أعداؤه، الذين يحفظ غضبه ضدهم (رغم عدم وجود المفعول

به «غضبه» في اللغة العبرية. (قارن لاويين ١٨:١٩؛ إرميا ١٥٠٥ (١٢٥). والفعل يعنى «حافظ» أو مستبق (محتفظ). ومعنى هذا إما أنه يحتفظ بغضبه إلى الوقت المناسب (انظر ١٣أ) وإما أنه دائم الغضب. وإذا استغنى الفعل عن المفعول به (غضبه) فيكون بمعنى يغضب كما هو في اللغة الاكادية (قارن عاموس ١١:١؛ إرميا ١٥:٣) بمنى أن الله يغضب على الذين يقاومونه.

عدد ٣: "طول أناة الله" (بطء غضبه) (خروج ٢:٣٤-٧؛ عدد ١٨:١٤؛ قارن الاصطلاح العبرى المضاد في أم ١٧:١٤) هذا العدد لا ينفى العدد السابق، بل يظهر لنا أن غضب الله ينتظر عدالة خاصة، وانتظار الله لا يفرغ لأن الله لا يتغاضى عن الخطية.. والصبر المقترن بعظم القدرة يظهر جانبين إضافيين لصفات الله، ويكثر وجودهما معاً في العهد القديم (سفر العدد ١٧:١٤ -١١؛ نحميا ١٧:١).

# ب - قدرة الله (۱:۳ب - ۲)

تظهر قدرة الله في نظام المخلوقات باتصاله الوثيق ببعض ظاهرات هذا النظام القوية: الزوبعة والعاصفة (قارن مز ١٥:٨٣؛ إش ٢:٢٩) وفيها يجعل طريقه مثيراً السحب بقدميه كما أثار الاسرائيليون الغبار في رحلاتهم. وتظهر قدرته أيضاً في استطاعته أن يغلب يعكس عمله كخالق فينشف البحر والأنهار (قارن إش ١٥:٤٢؛ ١٥:٠٠، إرميا ١٥:١٦؛ رؤ ٢:١١) ويجعل بقاعاً مشهورة بالخصب تذبل قاماً (باشان عبر الأردن شرقاً والكرمل في شمال إسرائيل، ولبنان قارن إش ٣٣:٩) يجعلها «تذبل» (إش ١٤:٤٠٤؛٢٤:٤٠٤؛ يوئيل ١:.١و١٢) وأسس الأرض نفسها يجعلها مع محضر الله القوى بالزلزلة (مز ٤٤:٣؛ إرميا ٤٤٤٤) والذوبان (مز تتفاعل مع محضر الله القوى بالزلزلة (مز ٤٤٠٣؛ إرميا ٤٤٤٤) والذوبان (مز ٢٤:٢؛ عاموس ٥:٥، قارن عاموس ١٣٠٩ لكلمة ينسكب (RSV). وما تحويه من

<sup>(</sup>١) هذا التركيب متقاطع أو متواز معكوس على صورة اب ب 1 (١:٢-٢-١)

أ - الله غيور

ب - يهره منتقم

ب - يهره منتقم

أ - الله ذو سخط

معنى ( التشبيه المتضمن هنا انسكاب حمم البركان على جوانبه وتحطم الصخور عند ثورة البركان) - المترجم.

وستكون النتيجة خراب الأرض وكل المخلوقات التى فيها مظهراً بهذا قدرة الله التامة والكاملة على البناء وعلى الهدم، فكما خلق الله العالم من الخراب (تك ٢:١) فهو كذلك يستطيع أن يلاشى خليقته ويعيدها إلى الخراب.

عدد ۲: یعبر النبی عن غضب الله باستخدام أربعة مترادفات عبریة: سخط (قارن إش ، ۱:۰؛ إرمیا ، ۱:۰) وحمو غضبه (وهی کلمة عبریة مکونة من کلمتین تستخدم کل منهما علی حدة فی التعبیر عن الغضب خروج ۷:۱۰؛ حزقیال ۷:۲۱ وخروج ۲:۳۱؛ نحمیا ۱۷:۰۱). غیظ (عدد ۲؛ مزمور ۱۳:۵۹ (عب ۱٤:۰) إش وخروج ۵:۲۳).

وغضب الله شديد بحيث لا يستطيع أحد أن «يقف أمامه» حتى الطبيعة الصماء.. ولا يؤكد هذا الغضب بكثرة المترادفات فقط بل أيضاً باستخدام «الأسئلة البلاغية» (من؟ ..من..؟ مؤكدة المعنى المطلوب إثباته وهو أن أحداً لا يستطيع أن يقف أمام غضب الله (انظر الملاحظة الاضافية التالية بشأن الأسئلة البلاغية):

تؤدى الصور الأدبية والأساليب الكتابية المختلفة أغراضاً مختلفة. والأساليب المستخدمة في النبوات تستخدم بقصد اقناع السامعين بأسلوب بذاته للسلوك في ضوء إعلان الله عن طريق النبي. وهذه الوظيفة الاقناعية استخدام الأساليب البلاغية التي تستخدم فيها أساليب فنية في سبيل الوصول إلى هدفها، ويمكن تمييز الكثير من هذه الأساليب الخاصة بالنبوات العبرية بما فيها استخدام الأسئلة البلاغية.

فالسؤال البلاغي يختلف عن السؤال الاستفهامي العادى الذي يتطلب جواباً عما يسأل عنه، أما في السؤال البلاغي فإن الجواب معروف من كل من السائل والمسئول.. وبدل أن يوجه المتكلم جملة تقريرية (خبرية) عادية كان في الإمكان أن توصل الحقيقة إلى السامع، فإن المتكلم يضع بدلاً منها استفهاماً بلاغياً يرغم السامع على أن يدخل بفاعلية إلى جوهر المناقشة، وباستجابة السامع باستحضار الجواب المعروف، فيكون السامع نفسه قد اشترك فعلاً في مرحلة الاقناع.. ويستخدم

هذا الأسلوب الفنى فى أماكن أخرى فى ناحوم (١٠٢١ ١٠٣٤ -٨) وفى غيره من النبوات.

# ج - محقيق صفات الله وقدرته (١:٧-٨)

يتحير الإنسان حين يرى عدالة الله ونعمته مقترنة بقوة غضبه (قارن عدد ٢) وتظهر صفات الله المنعمة نحو أولئك الذين يتوكلون عليه في زمن الضيق (العناء) ولا يتكلون على الوسائل المختلفة (لحماية أنفسهم) (قارن ٢ صم ٢٢:٢٦و٣٣؛ مزمور ٣٩:٣٧-.٤ بالمقارنة مع تث ٣٧:٣٧؛ إش .٣٠-١-٣).

وبالعكس فإن أعداء الله سيجتازون في الظلام والطوفان (٢) ويلاشون مكانها. والإشارة واضعة بأن نينوى (٣) هي المقصودة بالتعبير «يصنع هلاكا تاماً لموضعها (قارن عدد ١ NIV)

# ثالثاً: غضب الله متجسماً (١:١-١١)

عدد ٩: يتغير الأسلوب الآن، فيخاطب الكاتب أشور مباشرة (تفتكرون) (انظر RSV والفعل العبرى هو في صيغة المخاطب الجمع) ومهما كان ما تآمرت به أشور (RSV والفعل العبرى هو في صيغة المخاطب الجمع) ومهما كان ما تآمرت به أشور (RSV) قارن دانيال ٢٤:١١؛ هوشع ١٠٥٠) ضد الرب سيصبح كلا شئ نتيجة لعمل الله (انظر عدد ٨) وستكون هذه النهاية التي تنتظر أشور تامة «هلاكا تاماً» فلن تتعب هي فيما بعد ولن تسبب تعبأ لغيرها لأنها لن توجد فيما بعد.

<sup>(</sup>١) يرى بعضهم أن الكلمتين الموجودتين في أول عدد ٨ يكملان عدد ٧ فيصير المعنى والمتوكلين عليه في الطوفان العابر»، ولكن الرابط (و) في أول عدد «٨» يجعل هذا الأمر غير ممكن لغوياً.

<sup>(</sup>٢) تركيب الجملة قد يحتمل إمكان أن يكون الله هو الفاعل والظلام مفعول به للمكان أو الاتجاه أو أن يكون الظلام هو الفاعل من الجهة اللغوية (السبعينية والفولجاتا والسريانية).

 <sup>(</sup>٣) إذ يرى بعض المفسرين أن كلمة «نينوى» إضافة ثانوية فتحذف ويحل محلها «ضمير» بدون =

عدد . ١: إن الصعوبات الموجودة في نص هذا العدد وفي تكوينه اللغوى تجعل هذا العدد من أصعب الأعداد تفسيراً في العهد القديم.. ويحكى العدد تفاصيل خراب أشور كما هو مكتوب في عدد ٩، وكذلك السبب أو الأساس لتقرير تدخل الله كما هو مذكور في ذلك العدد (١)، يبدأ هذا العدد في معظم الترجمات بالقول (لأنه وهم مشتبكون) أو (كما أنهم مشتبكون)، وعكن فهم الأداة المستجدة كمؤكد للحالة التي يتحدث عنها العدد، رغم أن هذا الاستخدام النادر غير محتمل (لمعرفة الاستخدام التوكيدي أو بالقسم).

ودرجة أو مقياس عقاب الله يعبر عنه عندما تصبح أشور متشابكة (تك ١٣:٢٢ إش ١٨:٩) مثل الشوك المعرض في أماكن أخرى من الكتاب للهلاك بالنار (جا ٢٠:٢؛ قارن قضاة ١٥:١؛ اش١٩:١٨؛ ١٧:١. وفي أماكن أخرى حيث تستخدم الكلمات العبرية المختلفة التي تعنى الشوك). ولا تستطيع أشور أن تخلّص نفسها من دينونة الله الحارقة فهي سوف تتلاشى أو تحترق (خر ٢:٣) احتراقا تاما وهلاكا تاما، كما تأكل النار القش الجاف (قد تصف كلمة بالكمال الأكل أو تصف القش اليابس قاماً). والقش ليس معروفاً فقط بقابليته للاحتراق (خر ٢:١٥؛ اش

<sup>=</sup> عائد في ٨:١ (يصنع هلاكاً تاماً لها حيث تضيف NIV كلمة نينوى) فلذلك يقول هؤلاء المفسرون بطريقة مقصودة إن المفعول به للفعل هو وأعداؤه بالتصحيح الكلمة العبرية ومقوياه بالمغير وميقاما بالمؤور ١:٥٩). - عما يظهر أن معنى عصاه أو ثائرين يمكن فهمه بدون أى تغيير في أصل النص العبرى، فتقرأ مقاوما. ويقترح D.T Tsumara أن الحرف (م) في هذه الكلمة، والحرف (ب) وهما منطوقان بالشفة، يظهران متشابهين في النطق، الأمر الذي يسمح بوجود تلاعب بالالفاظ بمعنين مختلفين لكلمة واحدة في موضعها، بربط السطر صانعاً تركيباً متوازياً مع عدد ٨ ألف - وتصنع كلمة وفي أعدائه بعني ترادفا متوازيا مع أعدائه في عدد ٨ ج. وفي بعض الأحيان تستخدم الكلمة العبرية وموضع بعني ومكان اعداء الله به بههوم المعارضة لله واضطهاد شعبه.

<sup>(</sup>١) JB, RSV, NEB (تارن note BHS) كلها تقرأ الغاتجة العبرية للعدد «كى» كأنها «ك» مثل - كما - كما حرغم أن الشكل الموجود الآن لهذه الكلمة ذو معنى سببى، الأمر الذى يلائم النص بلا تصحيح (انظر تك ١٤:٣ و١١٠) و NIV تهمل الكلمة وما يتبعها.

٥:٤٤ ،عوبديا ١٨) بل معروف أيضاً بعدم نفعه أيوب ٢٥:١٣) مثل الشوك (قض ١٥:٩).

وينبر النبى على عدم قدرة الأشوريين على التصرف أمام غضب الله بطريقة تنفعهم لتخليص أنفسهم بتشبيه آخر، إذ يشبههم «بسكارى مترنحين» (قارن أم ١٢٢: ٢) حرفيا «السكارى حين يسكرون» وقد يكون هذا السكر ناشئاً عن الجرعات التى شريتها من كأس غضب الله (قارن إرميا ٢٧:٢٥: ٥٧: ٥٧: ٥) والتشبيهان المستخدمان النار والسكر ممتزجان – والتركيب اللغوى للجملة يجعل القصد المطلوب من المقارنة غير واضح، وينتج هذا عن اختلاف الترجمات (وقد أهملت الكلمة العبرية التى تعنى التشبيه، مع أن النص يستلزم هذا التشبيه، وهو أحد استخدامات الكلمة (قارن ٢ صم ٢٠: ١٩ ١ ١ أخ ٤٠٢٤) وإن كان استخدامها هنا يختلف قليلاً في المعنى. ولكن ما يصوره هذا العدد هو يقينية عقاب الله.

عدد ۱۱: تتهم أشور هنا بأنه منها خرج المغتكر على الرب شرأ (انظر عدد) وإما أن تكون الإشارة إلى سنحاريب وإما أن تكون الإشارة إلى سنحاريب الذي قام بالهجوم على يهوذا ۲۰۱ ق.م (۲ مل ۱۵: ۱۳-۱۹-۳۱). وهذا الشخص نفسه يشير بالشر، وإذا ما قرأنا الكلمة الثانية (الشر) كاسم علم تصبح الجملة: يشير بليعال أو روح شرير أو إبليس نفسه (قارن عدد ۱۵؛ ۲ كو ۱۵:۱. فالسبب الأخص لخراب أشور والمتفق مع عدالة الله وصفاته (الأعداد ۲-۲) هو الهجوم الشرير على الله وشعبه وليس أي تعصب قومي من جانب إسرائيل.

# رابعاً أحكام الله المزدوجة (١:١١-٢:٢)

فى صورة رحى (عدد ١٢:هكذا قال الرب) يعلن الله أحكامه إلى فريقين بينهما نزاع على التوالى: إلى يهوذا معلناً تبرئته وإعطائه رجاء (الأعداد ١٢–١٣و (٢:٢١) وإلى أشور معلناً خرابها (عدد ١٤؛٠٠٥).

# أ- يهوذا.. نهاية الاضطهاد (١٠١١ و١٧)

الرسالة الأولى ليهوذا هي رسالة رجاء. فأعداء يهوذا سوف يرتبكون وهي

تستريح. ومع أن القراءة الدقيقة صعبة (١) ولكن الفكرة التي يحملها النص هي أن أشور لن تنتصر مهما كان عدد جنودها ومهما كانت قرتها، واستبدادهم الثقيل («نيرهم» قارن إرميا ٢٨:٠١-١٤؛ حزقيال ١٨:٣؛ «قيود» قارن إرميا ٢:٠٢؛ ٢٠. ٨:٣) ستزول وأشور ستمضى (تختفى من الوجود). ومن وجهة نظر يهوذا فإنها ستجد راحة من مضطهديها السابقين.

# ب - أشور: نهاية الأمر (١٤:١)

بأمر الله ستصل أشور إلى نهايتها بسبب انعدام الخلفاء (النسل) (لن يكون لك ورثة يحملون اسمك) (الترجمة العربية: لا يزرع من اسمك فيما بعد) قارن اصم ٢١:٢٤؛ اش ١٤: ٢-٢٢) وستدفن كشئ محتقر لا قيمة له فيتخلصون منه (قارن تك ٢١:٤-٦) كما كانت عادة الأشوريين أنفسهم حين كانوا ينجسون مقادس البلاد المقهورة (٢ مل ٢١:١٨-٣٥؛ قا ٢:٩:١٥)؛ وعزرا ٢:١) لهذا فإن هياكلهم وأصنامهم ستتحظم.

# ج - يهوذا: الأخبار السارة (١٥:١) (٢)

فى جملة تشبه إلى حد كبير النص المسيانى فى إشعياء ٧:٥٧ (قارن إش . ٤:٩) يُوجه نظر يهوذا إلى أخبار السلام والأمان، يقوم بالمناداة بها مناد (مبشر) كشخص يأتى بأخبار سارة – وسبب وجود هذه الأنباء هو سقوط المضطهد ليهوذا، المسمى «بليعال» أو الشرير (قارن عدد ١١) فأشور ستقطع نهائياً ولن تكون مصدر تهديد فيما بعد.. وبدلاً من الرعب ستكون يهوذا قادرة على أن تفى بنذورها، وتقوم

<sup>(</sup>١) نقسم الترجمة السبعينية حروف كلمة عدد ١٧ بطريقة مختلفة وتهمل أربعة أحرف فتقرأ ومن يتحكم في المياه الأكثر» بدلاً من «رغم كونهم أقوياء وكثيرين».

 <sup>(</sup>۲) هذا العدد رقمه ۱:۲ في النسخة العبرية بسبب انعدام تقسيم النص إلى أصحاحات وأعداد حتى القرن
 الثاني عشر .

بالتزاماتها الدينية وأعيادها المقدسة. (قارن سفر العدد وأصحاحى ٢٩،٢٨) ونذورها المقدسة (قارن عدد ٣٠، ٣٠، تث ٢٢٠-٢٣).

# الأصحاح الثاني

# د - أشور: الاستعداد للموقعة (١:٢)

أشور نفسها، الدائمة الاضطهاد (لغيرها) تُواجَه الآن بهجوم من "المنزق" (أو «المبدد» أو «المحطم» حسب الكلمة العبرية، انظر ٢ صم ١٥:٢٢، من ١٤:١٨، اش ١٠:٢٤). ومصدر هذا الهجوم هو تحالف حربى من الماديين والبابليين (انظر المقدمة) (١) .. وتدعى أشور، بعبارات ساخرة بأن تعد نفسها بإقامة الحراس على المحصون والطرقات (١٤:٣؛ إرميا ٢٤:٣-٣) ولكن مهما كانت درجة استعدادها فلا تقدر أن تحميها من الهجوم العنيف لأن الله نفسه هو المقاوم لها.. وصورة الاستعداد للمعركة التى تضيع نهاية للاحكام الصادرة على أشور تربط هذا الجزء بمنظر المعركة القوى (٢:٢- . ١) حيث يُستأنف الحديث ويتطور (بأكثر تفصيل).

# ه - يهوذا... إصلاح الخراب (٢:٢)

رد الرب لعظمة يهوذا (أو يعقوب في الماسورية) يُرجى أن يتماثل مع عظمة إسرائيل في الشمال فإن عودة بناء شعب الله الموحد هو رغبة الكل، بعد أن أفرغت الأرض (قا إش ٢٤: ١ و٣) بواسطة أشور وبابل، وبهذا فإنه حتى بعد سقوط المملكة الشمالية، فإن رجوعاً كاملاً للشعب أمر مرغوب (قارن حز ١٥:٣٧؛ زكريا ١٠:١-١٠) رغم أن هذا لم يتحقق عملياً في صورة شعب واحد موحد عائد... ويفسر العهد الجديد تصا كهذا جاء في عاموس ١٠:١-١١، للدلالة على أن دخول الأمم إلى شعب الله (أو ضمن شعب الله) هو إتمام لهذه النبوة (اع ١٥:١٥-١٩) كما أن هذا النص يكن أن يتحقق في الكنيسة باعتبارها شعب إسرائيل الموحد (قارن يع ١:١).

<sup>(</sup>۱) في كتاب إنجيل الحياة نجد هذه الآية الأولى مترجمة هكذا: «قد زحف عليك المهاجم يا نينوى فاحرسي الحصن وراقبي الطريق، منّعي أسوارك، وجنّدي كل قوتك» (المحرر)

# خامساً - وصف مختصر للمعركة (١:٣-١)

الحكم على نينوى وأشور بتعبيرات ومصطلحات حربية واضحة.. وقد جعلت قوة وحيوية هذا الوصف الذى وصفت به المعركة جعلت البعض يقولون إن هذا الوصف كتب بعد سقوط نينوى فعلاً، أى بعد سنة ٦١٢ ق.م أو على الأقل هذا الجزء فقط من النبوة (انظر المقدمة) ولكننا لا نلتزم بمثل نلتزم هذا الاستنتاج به.. فقد كانت الجيوش والحروب جزءاً من تجارب إسرائيل معظم تاريخها لذلك استطاع خيال الكاتب أن يكتب هذا الوصف مقدماً.

# أ - الهجوم (٢:٢-٥)

العددان ٣ وك: الدافع للمعركة يمكن فهمه من عدد ١، بتفصيل متزايد. والصورة المرثية الملونة للثياب الرسمية ذات الألوان والأسلحة الخاطفة (البراقة) تزيدها رهبة قعقعة المركبات السريعة الحركة. ويقرأ بعضهم «المركبات ستكون بمشاعل ملتهبة (مشتعلة) بدلاً من «المعدن على المركبات» (عدد ٣) (RSV, AV) قارن عدد ٤) واستنتجوا هذا من اختلاف موضع حرفين من حروف اللغة العبرية، رغم أن البراهين الخاصة بالنص أقوى في جانب القراءة الحالية. )جمع الترجمة العربية النار والمعدن معاً المركبات بنار الفولاذ).

"السرو" الذي يهتز، لا يقصد به شجر السرو بل الأرجع أن القصد هو الرماح أو أية أسلحة أخرى مصنوعة من خشب السرو (NIV) ( وليس الأشجار نفسها كما في AV.

عدد 0: والجنود؛ إذ يجمعهم قائدهم، يتعثرون وهم يسرعون نحو الحائط «سور المدينة»، حيث يقيمون مترسة واقية لهم، أو غطاء متنقلاً يحمى المهاجمين مما قد يقذف عليهم من داخل الأسوار.. وقد فسر بعضهم هذا على أنه دليل على قوة القوات المدافعة. ولكن تركيب الجملة والإشارة إلى «جامع الجند» (مستدعى NIV) يجعل من الأفضل أن يكون العائد هو «المتبددون» في عدد ١ (والترجمة الأمريكية المنقحة تتبع الترجمة السبعينية فتجعل الفعل المذكور في أول العدد جمعاً مبنيا

للمجهول أى «القادة يُجمعون») (في العربية فاعل الفعل الأول «يذكر» في الجملة غير مذكور، والفعل مبنى للمعلوم دون فاعل.. والعظماء هم المذكورون.. وقد يعود الفاعل إلى المخاطب في عدد ١ «على وجهك» أى ملك أشور) – المعرب

#### ب - الهزيمة (٢:٢-.١)

يشار إلى السقوط الفعلى «لنينوى» باختصار فقط (عدد ٢) بينما تعالج نتائج هذا السقوط بتفصيل أكثر (الأعداد ٧-.١).

عدد ١٠ ليس معروفاً بالضبط ما هو المقصود بأبواب الأنهار – ربما كانت أجزاء من القناة والممرات المائية التي تحمل الماء إلى المدينة. وقد رأى بعضهم أن من العوامل التي ساعدت على خراب المدينة، فيضاناً سبب مع عوامل أخرى انهيار القصر بسبب الماء، وليس لدينا أية وثائق غير الموجودة في الكتاب المقدس تؤكد هذا الاقتراح لأن التواريخ البابلية الخاصة بسقوط نينوى تتوقف عند هذه النقطة. والفعل «ذاب» أي انهار مستخدم مجازيا بمعنى اليأس (إش ١٠٤١٤، حزقيال ١٠٤٥؛ قارن الترجمة الأمريكية المنقحة)

عدد ۷: «هُصُّب (۱) قد انكشفت... إلخ» «قد تقرر» أو تثبت (تك ۱۲:۲۸؛ قض به ۱۸۷) تقرر من قبل الله أن نينوى التى أسرت الكثيرين «تُسبي» وتعانى نفس المصير الذى سبق أن وضعته نينوى على الذين هزمتهم، بما فيهم إسرائيل (قارن ۲مل ۱۷) وينبر على هزيمة نينوى بالقول «جواريها تئن كصوت الحمام ضاربات على صدورهن» إظهاراً لما يعانيه السكان من كرب.

العددان: ٨ و٩: هذا الوصف الدقيق يظهر منه أن نينوى هي المقصودة... وتشبه فرقها الحربية في صورة مجازية ببركة ماء، مما يستخدم في الري (جا ٢:٢) ولكن

(هصب) كلمة غير واضحة، يعتقد بعض الشراح أنها اسم إحدى ملكات نينوى أو اسم آلهة مثل عشتار أو تجسيد لنينوي نفسها. مياه هذه البركة تتسرب فتصبح البركة بلا فائدة. (١) وهزيمة الجنود الأشورية تجعلهم يهربون مسرعين دون التفات إلى الأمر الصادر إليهم بالتوقف. يهربون جميعاً دون أن يرجع أحدهم ثانية، ونتيجة لهذا، فإن أعداء نينوى يستطيعون الآن أن ينهبوا المدينة ويخربوها، تلك التى كانت متكبرة يوماً ما.. والتى لا نهاية لثروتها.. وهى نفسها قد سبق لها أن نهبت كثيرين في الماضي.

عدد . ١: توصف نينوى التى ملأها الرعب وصفاً بليغاً فيه تستخدم المظاهر الفسيولوجية للخوف.. ويؤكد الكاتب وصفه باستخدام نوع من التلاعب بالألفاظ (الجناس) فيستخدم ثلاث كلمات تزيد كل منها مقطعاً واحداً عن الكلمة السابقة في العبرية (بوقاه... ميبوقاه... ميبولاقاه) لوصف خراب نينوى (RSV انظر الترجمة العربية عدد . ١ «فراغ وخلاء وخراب...».

# سادساً: أسد أشرر يستأمسل (۱۱:۲)

يغير الكاتب أسلوبه من وصفه لموقعة متوقعة، إلى صورة مجازية يرى فيها الأسد الأشورى، الذي كان فيما مضى متوحشاً فأصبح مطروداً.

العددان ۱۱ و۱۲؛ في توبيخ ساخر وفي صورة سؤال بلاغي خرج عن معنى السؤال إلى تقرير الأمر موضوع السخرية (قارن ۲:۲؛۳:۱۰-۸ وانظر الملاحظة الاضافية عن الأسئلة البلاغية بعد تفسير ۲:۱) والسؤال يدور حول مسكن الأسد ومكان طعامه، حيث كان يمشى متشامخا دون مقاوم وحيث كان يقتل فريسته ويشبع من يعولهم.

عدد ١٣؛ هنا نبوة تظهر فيها مقاومة الله لنينوى ووقوفه ضدها (قارن الفرق العظيم بين هذا الموقف وموقف الله من المؤمنين وما جاء في رومية ٢١:٨). ويجمع التشبيه بين الأسود التي بادت أشبالها والتي انقطعت فرائسها، وبين الموقعة التي

<sup>(</sup>١) (منذ كانت) لم تذكر في بعض الترجمات كما ذكرت في ترجمات أخرى (كل الأيام) والمعنى هنا أن البركة كانت كما هي كل الأيام منذ كانت لكنها نضب الآن. (المحرر)

سبق وصفها (الأعداد من ٣- . ١) حيث نرى المركبات الملتهبة بالنار والرسل الحربيين الذين أسكتوا بسبب الخراب، وهذا العدد في الواقع يربط بين شطرى الأصحاح وفي نفس الوقت هو خاتمة الأصحاح.

# الأصحاح الثالث

# سابعاً: ويل لنينوى (١:١-١٩)

يصور لنا سقوط نينوى من وجهات نظر مختلفة الوجهة الزمنية: عرض مسبق للمقاومة (الأعداد ٥-١٧). الاستعداد للحصار والمعركة (الأعداد ١٤-١٧) الاشتراك في موقعة فعلية (الأعداد ٢-٤) ونظرة خلفية إلى الهزيمة (الأعداد ١٩-١٨)

# أ - ويل (١:٢)

"ويل" صوت خاطف يدل على الانفعال ويستخدم فى رثاء الموتى (١ مل ١٠:١٣) إرميا ١٣:١٤؛ قارن عاموس ١٦:١) ويستخدم هذا اللفظ فى الكتابات النبوية بمعنى أوسع، بمعنى التهديد المربع (اش ٥؛ حبقوق٢). وترجع قوة هذا التعبير إلى يقينية التهديد، إلى حد أن المنذرين به يحسبون فعلاً فى عداد الموتى، ويعبر عن هذا فى اللغة العبرية باستخدام القياس االشعرى: «قينًا» (٣+٢) فى الجزء الأول من العدد، واستخدام هذا الأسلوب هنا هو للسخرية وليس للمرثية الحقيقية، حيث إن موت الظالم أمر يُرحب به ولا يُحزن عليه.. «مدينة الدماء» نينوى تنعى، تلك المدينة التى كانت مليئة بالكذب (هوشع ٧:٣) والخطف والافتراس (خلاصة النبوة السابقة الواردة فى ١٠١٢–١٣) تلك المدينة تجد الآن موقفها وقد انعكس، فيصيبها الدمار الذى سبق أن أوقعته على كثيرين.

## ب - الحرب والموت (۳:۲-۳)

الوصف القوى الدقيق للمعركة، استثناف لما جاء في ٣٠٢-. ١، بمناظر المهاجمين وأصواتهم وهم يتحركون (عدد ٢) مع تصوير ما لابد أن يحدث بعد الحرب، من أجساد (جثث) لا حصر لها.

#### ج - خزى الزانية (٢:٤-٧)

يقدم إلينا سبب سقوط «نينوى» في صورة بيانية أخرى؛ فيشبهها بزانية (قارن

اش ١٦:٢٣؛ حز ٢٣:١٦؛ رؤ ١٧-١٨) التي بعد أن حقرت الآخرين ستجازي الآن بالوصول إلى تلك المهانة التي أنزلت الآخرين إليها.

عدد ٤: لم يكن زنى أشور الذى لا حد له هو وحده سبب خرابها، بل شارك فى هذا «سحرها» أيضاً (قارن ٢ مل ٢٠:٩، ٢أى، ٣٣:٣؛ميخا ١٢:٥). تلك الطرق السرية الغامضة التى قارس لمعرفة الإرادة الإلهية (قارن اش ٤٤:٩و ١٣٥٢) وقد استخدمت أشور الأمرين كليهما لإخضاع الشعوب الأخرى، وها هم الآن يشتركون معاً فى دينونتها.

العددان ٥ و٣: في مواجهة نبوية أخرى تتأكد حقيقة عقاب الله باستخدام نفس الكلمات التي بدأت بها النبوة المرجودة في ١٣:٧... فالرب «يهوه» يقلب المائدة على أشور، لأنها كزانية كانت مشتاقة أن تعرض عربها كوسيلة لانتشار تجارتها (أو كجزء من تجارتها) ومن جنس عملها ستعرض في خزى (ولخزيها) أمام الشعوب المجاورة (قارن اش ٤٠:٧٠ و٢٠: ٢ و٢٠؛ حز ٢٠:١٦ -٣٩؛ هوشع ٢:٣٠٩) وسيعبرون عن اشمئزازهم وازدرائهم بها بقذفها بالأقذار (ملاخي ٢٠:٤ قارن ٢ مل وسيعبرون عن اشمئزازهم وازدرائهم بها بقذفها بالأقذار (ملاخي ٢٠:١٠ قالة التشهير في ١٠٠١) ويجعلونها منظراً يحتقره كل العابرين، فيما يشبه استخدام آلة التشهير في العصور الوسطى (آلة توضع فيها أيدى المجرمين وأرجلهم ورؤوسهم للتشهير بهم).

عدد ٧: وسيكون رد فعل المشاهدين إذ يشمئزون منها، أنهم يهربون منها ممتلئين بمشاعر الكراهية.. ويوجد سؤال بلاغي إلى السامعين: إن كان هناك شخص ما سيحزن على الزانية، والجواب المعتاد لمثل هذه الأسئلة (قارن ٢:٢:٢:١٠٠٨ الهنان والملاحظة الإضافية بشأن الأسئلة البيانية) الجواب هو بالنفي «لا أحد يحزن عليها ولا أحد يقدم لها تعزية.. فتلك التي تجردت من الرحمة لن تجد رحمة

## د - أشور التي لا تقهر؟ مقطوعة هجائية (١٧-٨:٣):

والسابقة التى حدثت لعاصمة أخرى لم تستطع قوتها أن تنقذها من الخراب (طيبة المصرية) تستخدم هنا كمهماز تنخس به العاصمة الأشورية التى سادت فيها الفوضى والفساد.. وإذا قارنا نينوى بطيبة فنينوى هى الأضعف.. والمنظر الآن يرجع بنا إلى الخلف من حيث الزمن إلى نقطة سابقة للهجوم الفعلى (قارن ٣:٢-. ٣:١: ٣-٣) الهجوم الذي كان الاستعداد له قائما.

#### ١- خراب طيبة القوية (١٠٠٨-.١)

طيبة (بالعبرية نوأمون) أصبحت لا شئ بالرغم من حصنها المائى الطبيعى (١)، وتحالفها الحربى مع أثيوبيا (كوش صغنيا ١٢:٢) وفوط (تك ١:١٠) ،وليبيا (٢أى ٢:١٠) (انظر أش ١٠١١؛١١٩ - ٢٠ والمقدمة) ويوجه السؤال الذى لا ينتظر جواباً إلى نينوى فيما إذا كانت تحسب نفسها مساوية لطيبة في القوة، وهنا أيضاً يكون الجواب بالنغى (قارن ٢:١؛ ٢:١١؛٢).

عدد . ١: توصف نهاية «طيبة» في تعبيرات تُذكّر بما فعلته بلاد ما بين النهرين من إهانات: «النفي» (٢ مل ٢٠٠١،١٨:١١:١٨:١١) «والسبي» (٢ أي .٩:٣) من إهانات: «النفي» (٢ مل ٢٠٠١،١٨:١١:١١؛ ١٦:١٣؛ ١٦:١٠؛ تا ٢ مل ١٢:٨ ، ١٠٠١ بأى .٩:١٣؛ من ٢٠١٠) وإلقاء القرعة على الأشراف، لتحديد مكان سبيهم (يوئيل ٣:٣؛ عو١١) وتقييدهم بالقيود (قارن ٢ مل ٢٠:٧؛ من ١٤٩:٨؛ ولي أن تتوقع بأن عقابها سيكون على نفس الأسلوب.

# ٢ - شعف أشود (١٠:٣)

تتضع المقارنة بين نينوى وطيبة (الأعداد ٨-.١) عندما تخبر نينوى بأنها ستلقى نفس المصير

<sup>(</sup>۱) كانت طيبة واقعة وسط قنوات النيل، لذلك كأن للمياه أهمية عظمى لطيبة. المدينة نفسها تقع في الأرض اليابسة، فالقول بأن البحر صنعها تعبير في ذاته غير دقيق، لولا أن كلمة ويم، في العبرية تطلق على الأنهار الكبرى مثل النيل ومثل إشعياء ٢٠١٨-٢، حزقيال ٢٠٢٢) والفرات (إرميا ٢٠:٥١) فالمعنى هنا المعاطة بالمياه».

عدد ۱۱: هناك مقارنة لفظية في وصف مصير طيبة مع مصير نينوي هو اللفظ «أيضاً» الذي تكرر مرتين في عدد ۱۰، ويكرر مرتين في هذا العدد.. فستكون حالة أشور كسكران يترنح من خمر سخط الله (إرميا ١٥:٢٥-١٧؛عوبديا ١٦؛ حبقوق ١٦:٢) الأمر الذي سيجعلها تنكمش مرتعبة أمام العدو.

عدد ۱۲: يُشبه النبى حالة أشور وهى معرضة للهجوم بالتين الذى نضج جداً وصار مستعداً للسقوط فى فم من يهزون الشجرة - وقد تكون هذه صورة أخرى لأسد أشور النهم.

عدد ۱۳ تنهال السخرية على قوة أشور ، وقد كانت هذه القوة مبنية على الغرق الحربية (كلمة «عَمّ» العبرية تعنى الشعب في عمومه، ولكنها تعنى بحصر اللفظ الغرق (عدد ، ۲۳:۲۱؛۲۰:۲) وهذه الغرق قد صارت قوتها كقوة النساء أى الجنس الأضعف (قارن اش ۱۳:۲۱؛ إرميا ، ۵:۳۷؛ ۳۱:۸) وكانت قوة أشور أيضاً تبنى على حماية كاذبة هي أبواب المدن التي ستتحطم مغاليقها وتفتح (قارن تث على حماية كاذبة هي أبواب المدن التي ستتحطم مغاليقها وتفتح (قارن تث ۳:۵؛قضاة ۳:۱٦) ولم يعد أي من هذه القوى الدفاعية تستطيع أن تقوم بعملها وها قد ضاع الأمان.

## ٣ – استعدادات بلا ثمر (١٤:٢)

الأعداد: ١٩-١٩ يسخر النبى من أشور ويأمرها هازئاً أن تجمع المؤن وأن تقوى حصونها استعداداً للحصار حتى وإن كانت «النار» (قارن اش ٢٠٠١؛ ر ٢٥٠ ٢٧؛ عا ٧٠٤) " والسيف" (قارن أيوب ٢٠٥١–١٧؛ حز ٢١:٣٨–٢٢) سيخربانها. ويقارن خرابها التام بما تفعله الغوغاء (الجراد) (انظر مزمور ٢١:١٨؛ ٤٦٠٤؛ يو٢٠٤). الذي يكتسح كل شئ في طريقه. وتذكر أشور بمتجارها (حز ٢١:٤١٤؛٢٧؛ وويا١٠١٨–٢٠) الذين تكاثروا جداً، كما هو معروف من السجلات التاريخية حتى «كبادوكيا» بعيدا في آسيا الصغرى ويوصف هؤلاء التجار وصفاً سلبياً، فهم يوصفون في جشعهم وسرعة رحيلهم كجموع الجراد.

عدد ١٧: والصفة الأخيرة المذكورة عن الجراد هي الهروب والطيران بعيداً وتستخدم في تشبيه حرس أشور والرؤساء والولاة إذ يطيرون لأبسط الأسباب

(الأعذار). وبهذا فإن البيروقراطية الاقتصادية والحربية التى اعتمدت عليها أشور لم تعد تقدم المعاونة المنتظرة.. بل لقد كانوا من أوائل الذين هربوا مذعورين من الغزاة.

## ه - كيف سقط الجيابرة (١٨:٣)

في خطاب ختامي مباشر إلى الحاكم الأشوري تظهر الحاجة التامة للحاكم والشعب إلى المعونة، وتظهر الحالة الميئوس منها التي وصلت إليها البلاد.

عدد ١٨: يُخبر الملك بأن «رعاته» الذين أوكل إليهم إدارة الشعب وحكمه (ار١٩:١٧؛ زكريا . ٢:١-٣) وكذلك عظماؤه قد نعسوا واضطجعوا بدل أن يقوموا بواجباتهم، فلن يقدموا أية معونة عند مجئ الغزو، وكذلك عامة السكان الذين تفرقوا، وكان واجب الرعاة هو أن يسترجعوا الشعب المتفرق ولكنهم لم يفعلوا هذا.

عدد ۱۹ ها هي أشرر القوية تموت حين جرح عديم الشفاء، وبسبب قسوتها التي يكن لها نهاية واستغلالها للآخرين، لذلك فلا ينظر أحد إلى حالتها بالرثاء والعطف. بل بالعكس بالفرح لأن كل الذين يسمعون «يصفقون بالأيادي» (قارن مز والعطف. بل بالعكس بالفرح لأن كل الذين يسمعون «يصفقون بالأيادي» (قارن مز ١٤٠٤). ومن أوائل المبتهجين ستكون يهوذا التي أعطيت هذه النبوة لتشجيعها ومعاونتها. وهذه البهجة وهذا الفرح ليس هو بهجة الشماتة الخبيثة لمصائب الآخرين (قارن مز ١٧:٢٧) عو ١٨؛رؤ ١١:١١) الأمور غير المقبولة من شعب الله... ولكن هذا الفرح هو فرح بصدق مواعيد الله وحقه ، عدالة الله وقداسته يسموان، لأن الله ليس فقط منعماً يبارك الذين يرجعون إليه تائبين، بل هو أيضاً بار في معاملته مع الخطية والعصيان ضد الله وضد شعبه (قارن رؤ هو أيضاً بار في معاملته مع الخطية والعصيان ضد الله وضد شعبه (قارن رؤ بالرفض أو بالقبول، ستنال جزاءها الحق سواء بالبركة أو بالدينونة.



#### مقدمسة

# ١ - الرَّجل

كان حبقرق يحب الله ولكنه كان مستعداً كما يفعل البعض أن يناقش الله في حوار ثنائي عن عدالة أعماله. وبالطبع إن معظم المؤمنين تجابههم أوقات في حياتهم الروحية يشكّون فيها في أعمال الله أو يسألون الله، ولكن قليلين ناقشوا الله بصراحة بشأن مشاكلهم مثل أيوب. ولكن أندر من هؤلاء هم الذين يقفون أمام الله ويجابهونه بما يصدر منه تعالى من الشذوذ الظاهري في معاملته مع البشر. وهذا ما فعله النبي «حبقوق»، بل لقد تخطى هذه المرحلة، بأن تحدّى الله في الجواب الذي أجاب به الله حبقوق عن سؤاله المبدئي.

من ضمن مهام النبى أن يشغل وظيفة الوسيط بين إله إسرائيل وشعبه. وكان عليه أن ينبههم عندما يبلون بعيداً عن العهد الذى قطعوه مختارين مع الله، ويطالبهم بأن يعودوا إليه.. أما حبقوق فقد اختار لنفسه أن يسير فى الاتجاه المضاد، فهو يطالب الله أن يعطى حساباً عندما تكون أعماله، حسب الظاهر، مخالفة لما يتطلبه العهد من الله. كان موقف النبى فى العادة، محفوفاً بالخطر حين كان يجابه شعبه، ولكن كان من النادر جداً أن يوجد إنسان يجازف بأن يضع نفسه فى موقف مجابهة مع الله. وكان حبقوق هو هذا الرجل.

وما جاء فى الكتاب المقدس بشأن حبقوق هو أقل مما ذكر عن غيره من الأنبياء، فلم يذكر اسم أبيه أو السبط الذى ينتمى إليه أو موطنه. وظاهر أن اسمه نفسه ليس عبرياً بل هو مشتق من أصل «أكّادى» لبعض النباتات أو أشجار الفاكهة، وقد كان المتكلمون باللغة الأكادية متداخلين بشكل مباشر فى حياة إسرائيل فى هذه الحقبة من التاريخ.

وقد جاءت محاولات لاحقة لتعريف حبقوق بشكل أدق - فالكتاب الأبوكريفى «المسمى دانيال وبعل والثعبان» يصور لنا حبقوق يحمل الطعام إلى دانيال أثناء الأسبوع الذى قضاه فى جب الأسود. وتصوره مخطوطة أخرى بأنه ابن يسوع اللاوى،

هذه الإشارة مع ارتباط حبقوق بالموسيقى خصوصاً المزمور المذكور فى أصحاح ٣ (انظر أعداد ١٩١١) وهو مظهر من مظاهر العبادة المقترنة باللاويين (عزرا ٣:١٠) نحميا ٢٧:١٢) ولقبه «كنبى» (١:١) أوحى إلي بعضهم بأن وظيفته هى النبوة فى الهيكل، مع أنه لم يثبت وجود مثل هذه الوظيفة.

# ٢ - الأوقات (الأزمنة)

كانت المدة الزمنية التى تنبأ فيها حبقوق والتى كتب فيها سفره موضوع مناقشة. ويبدو من ١٠١ أن غزواً من البابليين أو الكلدانيين، كما يشير إليهم كتبة الكتاب المقدس، كان على وشك الحدوث... فقد صارت الدولة البابلية الحديثة قوية تحت حكم «نابويولاسر» Nabopolassar منذ نحو ٢٢٥ ق.م، وزادت قوتها فى ٢١٢ ق.م بعد خراب نبنوى عاصمة أشور وبلغت أوج هذه القوة فى ١٠٥ ق.م بهزية مصر وحلفائها فى سوريا على يد نبوخذ نصر (إرميا ٢٤:١) والغزو الذى توقعه حبقوق رما يكون قد حدث فى أى وقت قبيل ٧٨٥ ق.م عندما خربت أورشليم نهائياً بواسطة البابليين... وقد تكون هذه النبوات قد أعطيت قبل هذا الوقت والوقت المناسب هو حكم «يهوياقيم» (١٠١ - ٥٦٨ ق.م) لأنه أثناء حكم هذا الملك شعر سكان أورشليم، بالحضور المتزايد للبابليين.. وقد قاموا بحملة ضد يهوذا فى ٩٨٥ ق.م ومات يهوياقيم حينئذ، رعا قتيلاً (قارن إرميا ٢١٠١/١-١٩ ؛ ٣٦٠.٣) ويتفق ما هو معروف عن وحشية البابليين (قارن إرميا ٢١٠/١-١٧) يتفق قاماً مع هذا الوقت، وبهذا يكون حبقوق مزامناً لناحوم وصفنيا وإرميا.

وكانت يهوذا قد شاهدت سقوط أختها الشمالية وسبيها منذ ما يزيد قليلاً على مائة سنة، ولكنها هي نفسها لم تتعلم الدرس وهو أن كسرها العهد بينها وبين الله مراراً لن يمر هكذا بدون عقاب إلى ما لا نهاية. وها هي الآن، حسب النبوة ستواجد هي نفسها بمثل هذا المصير.

والنبوة تتوقع هزيمة البابليين، الأمر الذي حدث أخيراً أمام القوة المشتركة من الماديين والفرس الذين استولوا على بابل سنة ٥٣٩ ق.م بقيادة كورش.

#### ٣ - السفر

يقع ترتيب سفر حبقوق الثامن بين أسفار الأنبياء الصغار، بين ناحوم وصفنيا اللذين كانا معاصرين لد في الزمن. وقد شاركاه في النظر إلى عدالة يهوه «الرب» وسلطاند ونعمته.

وتكوين السفر من النوع المباشر، ويحتوى على سؤالين يقدمهما حبقوق إلى الله ويتلو كلاً منهما إجابة من الله... وأول هذين السؤالين هو بشأن تسامح الله مع الخطية حسب الظاهر، وانعدام العدالة بصفة خاصة (٢:١-٤) ويجيب الله عن هذا التساؤل بأن الله لابد أن يتعامل مع الخطية وذلك باستخدامه الكلدانيين أى الامبراطورية البابلية الجديدة كأداة (١:٥-١١). وبهذا يبدو أن الإجابة على السؤال الأول تشير إلى تخريب البابليين لأورشليم في ٥٨٧ ق.م، ولكن هذه الإجابة تثير لدى حبقوق مشكلة أدبية أصعب: كيف يستخدم الله شعباً – كأداة لإجراء الدينونة هم أكثر وحشية وتجرداً من الإنسانية من أولئك الذين يقع عليهم العقاب (١٢:١-١٧)؟.

وینتظر حبقوق متوقعاً الجواب (۱:۲) ویأتی الجواب الذی یبین فیه الله أنه سوف یعاقب مملکة بابل (۲:۲–۲) وبهذا تکون إجابة الله الثانیة مشیرة إلی هزیمة بابل علی أیدی الفرس سنة 000 ق.م.، ورد حبقوق علی هذا التأکید لعدالة الله ومحبته بخرمور تعبدی (000) الذی یذکر بمجئ الله لمقابلة إسرائیل فی سیناء (000) وبقیامه بدور المحارب القوی من أجل إسرائیل (000) ویختتم السفر بتعبیر مثیر یظهر ثقة النبی فی إلهه (000)،

وتثور مشكلتان تفسيريتان هامتان عند دراسة هذا السفر، أولاهما هي تعيين شخصية الشرير الذي يبقى بدون عقاب، فيسبب حيرة حبقوق النبي (٤:١) من هم؟ ما علاقتهم بالشرير المذكور في ١٠٣١؟.

ثانياً من هو البار المذكور في هذه الأعداد كلها؟ وقد قدمت اقتراحات كثيرة معتمدة على أسياء أخرى. وتذكر هذه الاقتراحات: الأشوريين والمصريين والكلدانيين واليونان وسلالة السلوقيين أو جزء من

يهوذا نفسها، وقد حدد بعضهم بعض شيع اليهود ولكن ليس لدينا ما يجعلنا متأكدين. أما الشرير الموجود في ١:١ فهم على الأرجح جزء من الشعب اليهودي، الذين أداروا ظهورهم إلى ناموس يهوه وشريعة موسى، وما زالوا سبب حزن للذين يسيرون في طرق الله. وعقاب الله لهم سيأتي في صورة غزو من الجيش البابلي، الأمر الذي يجده حبقوق شيئاً لا يحتمل، لأنه بمقارنة الشرير (أشرار يهوذا) بالبابليين القساة فإن أشرار يهوذا «أبر» منهم (١٣:١).

ولابد أن يكون الأشرار الذين جاء ذكرهم في 1:3 هم فريق آخر يختلف عن الذين جاء ذكرهم في 17:1 – لأنه إذا كان الشرير في الأول (1:3) هو إما الأشوريين وإما المصريين، وقد هاجما يهوذا مراراً. عندئذ يكون الصديق هو يهوذا ككل. وعلى كل حال فإذا كان المرء يستطيع أن يرى السبب الذي من أجله يدعو حبقوق الله أن يعاقب المغتصب الأجنبي ويحرر شعبه، فإن رد فعله لاستجابة الله لا يمكن أن يفهم، إذ لن يكون لديه أية مشكلة أدبية بشأن أى قدر من العقاب يتوقع على المضطهد الأجنبي..، ولكن يكون رد فعل النبي منطقياً فقط فيما لو كان الشرير في عدد الأجنبي..، ولكن يكون رد فعل النبي منطقياً فقط فيما لو كان الشرير في عدد الأجنبي..، ولكن يكون رد فعل النبي منطقياً فقط فيما لو كان الشرير في عدد الأجنبي..، ولكن يعون رد فعل النبي منطقياً فقط فيما لو كان الشرير في عدد الخين أرسلهم الله لعقابهم، ينتج من هذا إذا أن الأبرار في ١٠٤١ هم أولئك اليهود في داخل يهوذا الذين يعانون بسبب المظالم والاضطهادات ويحزنون لأجلها، بينما الصديقون الموجودون في ١٣٠١ هم يهوذا ككل بالمقابلة مع البابليين الأكثر شراً.

والمشكلة الثانية تدور حول مكان الأصحاح الثالث بالنسبة للسفر. فالمواد التى وجدت فى رقوق قمران تشمل تفسيراً للأصحاحين الأولين للسفر، دون الثالث.. وقد استنتج بعضهم من هذا دليلاً على أن المزمور إضافة لاحقة، وترتب على هذا مشكلة أخرى هى: ما هو الوقت الذى أضيف فيه هذا المزمور إلى السفر؟ لأن المزمور موجود فى كل النسخ السبعينية، وقد وجد أيضاً فى عدد من النسخ من القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد.

وقد يرجع سبب عدم ظهور هذا المزمور في رقوق قمران إلى عدم ارتباطه بحاجات الجماعة واهتماماتها مثل الأصحاحين الأولين.. فغيابه ليس دليلاً على عدم وجوده

أصلاً في السفر، كما أن عدم ذكر بعض أجزاء من العهد القديم وبعض أسفاره في المواعظ الآن ليس دليلاً على عدم وجودها ضمن الكتب القانونية.

## ٤ - الرسالة

كانت وظيفة النبى أن يُرجع الشعب وقادته إلى الناموس الذى سبق أن أعطاه الله لشعبه فى سيناء، فإذا أهملت مطاليب العهد أو تركت، فإن النبى كان يجابه المخطئين ويطالبهم باسم الرب بالتوبة. وكان هذا الأمر غالباً ما يسبب بعض الخطر على النبى – أما فى حالة حبقوق، وبمخاطرة أعظم، فإن النبى يواجه الله نفسه، وفى هذه الحالة ليست رسالته دعوة لمعونة الشعب كما هو فى كثير من الأماكن (قارن مزامير . ١٩٢١؛ ٤٤٤؛ ٢٤٤٠) بل هى دعوة لديئونة من يخطئون (٢٠١٠-٤). وتختلف هوية هؤلاء المخطئين حسب آراء المفسرين، ولكن الواضح أنهم اليهود الذين هجروا أيضاً لا يكن أن يهوذا لا يكن أن يخطئ ثم تكون فى مأمن من العقاب فكذلك أيضاً لا يكن أن يدع الله عهده يُكسر دون أن يتصرف (يوقع العقاب) ولأن الله يبدو كما لو كان يعمل ضد صفاته العادلة والبارة بعدم إجراء أى عمل (عدد؟) فإن النبى يوجه إليه استجواباً. وهذا الاستجواب الذى يوجه إلى الله عما إذا كان فى الواقع مالكاً زمام العالم (ومتسلطاً فيه) يشبه تساؤل أيوب. وقد وُجد حبقوق فى موقف تعارضت فيه معتقداته اللاهوتية عن الله مع اختباره الفعلى لطرق الله (قارن أيوب تعارضت فيه معتقداته اللاهوتية عن الله مع اختباره الفعلى لطرق الله (قارن أيوب تعارضت فيه معتقداته اللاهوتية عن الله مع اختباره الفعلى لطرق الله (قارن أيوب آيوب تعارضت فيه معتقداته اللاهوتية عن الله مع اختباره الفعلى لطرق الله (قارن أيوب آيوب آيوب). ٢٥٠١٠ إلغ، انظر أيضاً إرميا ١٢).

وعلى النقيض من أيوب فإن حبقوق يُعطَى جواباً مباشراً (١٠٥-١١) - العقاب آت ولكن مع استخدام البابليين كأداة.. وهذا الأمر في حد ذاته يثير مشكلة أخرى لاهرتية وأدبية لدى النبى.. لأن العلاج بالغزو البابلي شر من «المرض» في حد ذاته أي مرض خطية يهوذا. فقد كان البابليون وثنيين لم يعبدوا الرب قط، فكيف إذا يستطيع الله أن يستخدمهم في عقاب شعبه؟ بالإضافة إلى أن قسوة البابليين كانت مضرب الأمثال، لذلك بدا العقاب كما لو كان أعظم مما تستحقه الخطية مضرب الأمثال، لذلك بدا العقاب كما لو كان أعظم مما تستحقه الخطية

ويجيبه الله بقوله: إن أداته التي اختارها لتأديب يهوذا، ستكون مسئولة أدبياً

عن أعمالها، ولن تمضى بدون العقاب المناسب (۲:۲-۲۰) ولا يقدم هذا الحق فى صيغة النفى فقط، موضحاً دينونة المخطئ وموته، بل أيضاً فى رسالة حياة إيجابية. وفى واحدة من حقائق العهد القديم التى كان لها تأثير عميق فى تاريخ الكنيسة، يعرف يهوذا بأن المخطئ سيعاقب من أجل أعماله «أما البار فبإيانه يحيا» (٢:٤) إذا كان يهوذا، أو أى إنسان ممن قطع الله عهده معهم، يتمسك بشروط عهد الله، سواء القديم أر الحديث، فالذي يؤمنون به والذى يعبدونه، سيضمن لهم أنهم لابد أن يحيوا. ويستجيب حبقوق لوعد الرجاء ووعد الدينونة هذا بصلاة فيها الرقار والإيمان (ص٣) وهو يتذكر اقتراب الله إلى شعبه فى سيناء (الاعداد ٨-١٥) وفى ضوء هذه البراهين التى تثبت وجود الله وقدرته فى الماضى، يضع حبقوق نفسه فى خضوع مرهب ممتزج بالفرح بين يدى عناية الواحد الوحيد الذى يستطيع أن يعين بل ويعين مرهب ممتزج بالفرح بين يدى عناية الواحد الوحيد الذى يستطيع أن يعين بل ويعين شعبه فعلا حين تفشل كل وسائل الإعانة والإعالة (الأعداد ٢١-١٩).

# التحليل

أ - النغمة الموسيقية (١٩،١٠٣) ب - تضرع (٢:٣) ج - حضور الله القوى في التاريخ (٣:٣-١٥) ١ - مجئ الله (٣:٣-٧) ٢ - مصارعات الله (٣:٨-١١) د - الخوف والإيمان (٣:١٦-١١)

# 

# الأصحاح الأول

#### ١ - العنوان (١:١)

تلقى حبقوق هذه النبوة فى رؤيا.. ويسمى حبقوق هنا «النبى» وهذا اللقب يندر أن يوجد فى رؤوس الأسفار (انظر حجى ١٠١؛ زكريا ١٠١) ويرى بعضهم أن هذا يدل على أن حبقوق كان نبياً بالوظيفة، أى أحد الذين كانوا يعيشون كخدام فى الهيكل على العكس من عاموس (قارن عاموس ١٤٠٧). ومع أن هذا الأمر غير مؤكد، فقد كان حبقوق على الأقل معروفاً فى زمن الارتداد هذا، واحداً ممن تكلموا برسالة الله.

#### ٢ - مشكلة الشر الذي لا يعاقب (٢:١-٤)

هذا الجزء في صورة مرثية أو مزمور شكوى، حيث نجد وصفأ للاحتياج وطلباً للعون من الله (قارن ١٣:٣ و٢٢) فعدالة الله هي موضوع شك بسبب تأخر القضاء أكثر من اللازم.

عدد ۲: «حتى متى» أسلوب تبدأ بد المرثاة (قارن مز ۲: ۱ و ۲) حيث لا يخشى النبى أن يسأل «يهوه» إلهه (قارن اش ٢: ١١) ومثل هذه الأسئلة المليئة بالمرارة والموجهة إلى الله يكون لها معناها إذا بدا أن الله لا يجيب عنها أو يلتفت إليها (مز ٢٠: ١) ويعبر هنا عن المشكلة بالصراخ من أجل المعونة لأن الظلم يستمر في عنفه (قارن تك ٢: ١ ١؛ قضاة ٢: ٤٠٤، وست مرات في حبقوق) وهذا يدعو إلى الشك في قدرة الله أو رغبته في أن يتدخل للانقاذ (قارن تث ٢٠: ٤؛ مزامير ١٨؛ في قدرة الله أو رغبته في أن يتدخل للانقاذ (قارن تث ٢٠: ٤؛ مزامير ١٨؛ الله المار لا يتفق مع اختباره الفعلى مع الله، وهي مشكلة تماثل ما اختبره أيوب (انظر أيوب ٢٠: ٢٠).

عدد ۲۳:۱۹؛ ويدل على قسوة الظلم تراكم المترادفات اللفظية للظلم (JB, NIV)، قارن سفر مز ۲۳:۱۹؛ اش ۲۹:۱۹، ودورول "عناء" (RSV خطأ.... NIV ؛ قارن سفر العدد ۲۳:۲۹؛ أم ۲:۲۶؛ إش (۱:۱) خراب (قارن اش ۲:۲۱، حبقوق ۲:۲۱). عنف (عدد ۲۱:۲۱) نزاع (قارن ام ۱:۱۷؛ إرميا ۱:۱۵) ومخاصمة (قارن أم

۱۸:۱۵؛ ۲۸:۱۳). ( في الترجمة العربية: إثم... جور... اغتصاب ... ظلم ... خصام) .. ويسأل حبقوق: في تساؤل حزين: لماذا توجد هذه الأشياء كلها في حياة النبي؟ (انظر عدد ۲؛قارن ۱۳:۱؛ مزمور ۱:۲۲؛ إرميا . ۱۸:۲).

عدد كا: واستمرار هذه المظالم يسبب جمود الشريعة وعدم استخدامها. والمغروض تكون الشريعة هي الأساس الذي يضبط به الله المجتمع (قارن حز ١٦:١٨ ١٠٠١ر. ٢؛ الله ٢٠:٢٠ ولكنها لم تعد تؤدى عملها على هذا الأسلوب. والنتيجة انعدام العدالة (قارن الله ١٧٠١؛ ميخا ٢٠:٨) أو بالحرى تحولها إلى العكس أي الظلم، ونتيجة لهذا فإن الأشرار يسيئون معاملة الصديقين في إسرائيل ويحاصرونهم. أما من هم الأشرار، فهو أحد الأسئلة التي يدور حولها الجدل في هذا السفر (انظر المقدمة) وفي هذا النص يبدو أن الأشرار هم المتمردون داخل أرض إسرائيل نفسها (قارن ١٠٣١) وهذا يلقي ضوط على الوجه الآخر لمشكلة حبقوق، فليست المشكلة في عدم عقاب الظلم (عدد ٢) بل إن قوى البر تقاوم أيضاً.

# ٣ - إجابة الرب الأولى (١١٥-١١)

يجيب الرب حبقوق في نبوة، ولا تظهر شخصية المتكلم بوضوح - لا في أول الكلام ولا في آخره - ولكن يهوه يتكلم في صيغة المتكلم (الشخص الأول) ولابد أن يكون الجواب المنتظر عن سؤال يتوجع فيه السائل من أجل الحالة الحاضرة (قارن ٢:١-٤) لابد أن يكون في صيغة نبوة إنقاذ. ولكن الجواب هنا هو جواب دينونة، ولا يرجع هذا إلى كون الرب يهمل طلب الشكوى وطلب المعونة، ولكن لأن طلب النبي هو في الواقع مناداة الله ليظهر عدالته وبره بإرسال الدينونة ضد من يستحقونها.

العددان ٥و٣: يطلب من النبى ومن الشعب معاً أن ينظروا بدهشة بين الأمم حيث ستجرى حادثة لم يسبق لها مثيل بيد الرب. والفاعل «أنا» يؤخذ من عدد ٦ فى الترجمة السبعينية وعدد من الترجمات الإنجيليزية.. والكلمتان الأوليان فى العدد «انظروا .. أبصروا..» تربطان جواب الرب مباشرة بسؤال حبقوق الحزين، حيث يُستخدم هذان الفعلان فى السؤال (٣:١). أما العمل المفاجئ العجيب الذى سيقوم

به الله فهر أنه سينهض من بين الشعوب المحيطة بتلك الأمة القاحمة المندفعة بعنف أمة تُعرف بوحشيتها واقتحامها (قارن قض ٢٥:١٨). ويبدو أن هذا يشير إلى السرعة التي صعد بها الكلدانيون إلى هذه الدرجة من القوة والذين يوصفون في بقية هذا القسم.

وطرد الكلدانيين للسكان على مدى واسع فى «رحاب الأرض» أو بعرض الأرض. والمقصود هنا الهلال الخصيب، كان لقصد اغتصاب أملاك «ليست لها» نوع من الجناس من كلمتين عبريتين متجانستين فى اللفظ «لا ولو).

عدد ٧؛ وكان تأثير البابليين على كل الذين قابلوه هو الهول والخوف، وهى نفس الأحاسيس التى يحس بها الإنسان فى محضر الله نفسه (خر ٣٤، تث ٢١:٧؛ صفنيا ١١:٢؛ ملاخى ١:٤١). فقد كان البابليون متصلفين وضعوا أنفسهم فى مقام الله حتى أنهم نشروا قوانينهم الخاصة بهم ومجدوا أنفسهم (قارن تك ٢٤:٣؛ هو ١:١٧؛ انظر عدد ١١٠) تسير القوة والكبرياء معا فى معظم الأحوال.

العددان ٨ و٩: تشبه قسوة فرسانها بالنمور وذئاب المساء (قارن صغنيا ٣:٣) في سرعتها وشراستها يأتون من بعيد كالنسر المسرع إلى الأكل (انظر عدد ٣، قارن اش ٣: ٣٩) والنسر معروف بسرعته وعنقه المتعمد.

والجملة الوسطى من عدد ٩ غامضة، ويثور الجدل حول معنى كلمتين من كلماتها الثلاث، وفي مجال الحديث عن الجيوش الزاحفة، يبدو أن الجملة تتحدث عن حشد أو جماعة ( NIV ؛ بحر من الوجوه، NEB ) (١) الذين وجوههم بدأت التقدم. وقد فسرت الكلمة الأخيرة أيضاً بمعنى «الربح الشرقية» التي تأتى من الأقاليم الصحراوية الحارة وتحرق الأرض (هكذا NIV ، التي تستخدم معنيين يمكن استخدامهما لكلمة واحدة قارن IB ) وفكرة الرباح المسببة للجفاف تصلح هنا لأنها

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب الحياة: «يقبلون جميعهم ليعيثوا فسادا، ويطغى الرعب منهم على قلوب الناس قبل وصولهم، فيجمعون أسرى كالرمل.» - المحرر

مستخدمة في أماكن أخرى رمزاً للخراب الآتي من الشرق (قارن إر ١٧:١٨؛ هو ١٥:١٣؛ ١٣:١٢) وهي أيضاً مناسبة للتشبيه المذكور بعدها مباشرة ويذكر مرة أخرى في عدد ١١، ومع ذلك فإن الصورة اللغوية صعبة.

والبابليون الشرهون يجمعون سبايا كفرائس لهم فى تقدمهم الحربى وعدد سباياهم كثير كالرمل، وكان فى الإمكان أن يزيد هذا التشبيه من قوة المعنى، لأنه يستخدم فى الغالب فى حالة البركة الإيجابية وفى وصف القوة الحربية العظيمة (قارن تك لا ١٢:٣١؛ ١٤٠٤؛ الله ١٤٠٤؛ يشوع ١٠:٤؛ قضاة ١٢:٢؛ ١صم ٥:١٣) ولكن التشبيه هنا مقلوب رأساً على عقب، فبدلاً من وصف القوة العسكرية إيجابياً كالعادة، يشير إلى هزية يهوذا، وهذا جزء من الاجابة بشأن العنف (عددا ١و٢،٢) والمزيد من العنف... وهذا مثال القانون المجازاة؛ العقاب المناسب للجريمة (قارن تك والمزيد من العين ١٦:٤؛ لاويين ١٢:٤ وو ٢، ١٦).

العددان . ١ و ١ ١: تظهر القوة التي يمتلكها هذا الشعب المتكبر إذ في استطاعتهم أن يسخروا من الملوك ويضحكون على رؤساء الشعوب الأخرى، بل ويحتقروا حصون هؤلاء القادة، ثم يكومون التراب بجوار الأسوار (قارن ٢ صم . ١٥:٢؛ حز ٤:٢) وبعد أن تنهزم المدن نتيجة الحصار، يستطيع الفرسان أن يتقدموا (عدد ١٩٨) مجتاحين كل شئ أمامهم كالربح العاصفة.

والجزء الأخير من الجملة صعب من حيث التركيب اللغوى، لكنه يعطينا فكرة عن كبرياء الكلدانيين وصلفهم (عدد ٧) إذ أنهم يعظمون ويؤلهون قوتهم وبهذا يخطئون. وهذه هي الغلطة الشائعة التي ترتكبها كل القوى العالمية الكبرى، التي تنسب ما وصلت إليه على مسرح العالم إلى أعمالها هي (قارن اش ١٠٤٧و. ١؛ صفنيا ١٠٥١) (هذه قوتها إلهها).

#### ٤ - مشكلة العقاب الزائد عن الحد (١٢:١١)

يبدأ حبقوق مزموراً آخر مليئاً بالأسى (انظر الأعداد ٢-٤) وذلك عندما يسمع جواب الرب. ويبدأ بذكر صفات الله في قداسته وعدله (العدادن ١٢و١٣أ) ثم يتساءل عن أسلوب الله في العقاب في ضوء صفات الله هذه (١٣ ب - ١٧) وتظهر ثقته في الله ليس فقط في العدد الأول من المزمور، بل أيضاً في العدد الذي يتلو المزمور أي عدد ١ من أصحاح ٢.. الذي فيه ينتظر بصبر جواب سؤاله.

عدد ١٢: ويبدأ القسم بسؤال بياني (أي سؤال لا يقصد به طلب معرفة أمر بل يقصد به غرض آخر مثل إقرار ما يُسأل عنه وتوكيده - انظر شرح هذا الأمر فيما سبق). وهذا السؤال يتوقع إجابة بالإيجاب. وكان الإيمان الإسرائيلي يبني على الاعتقاد بأن الله أزلى «منذ الأزل» (قارن تثنية ٣٣: ٢٧؛ مزمور ١٩:٥٥) ولا يبنى هذا الإيمان على الاعتقاد بأن الله أزلى فقط بل يبنى أيضاً على الاعتقاد بتدخل الله المستمر في تاريخ إسرائيل وبقوة ، ويظهر هذا واضحاً من استخدام الاسم «يهره» أي إله العهد (قارن خروج ٢:٦-٨) وهذا الكائن العظيم، يشخص ويجعل قريباً ويدعى «إلهى» (مز ٧:٣؛ ١:٧) وهو إله حقيقى ذاتى القدرة وليس مثل الآلهة التي يؤلهها البشر، استناداً إلى قوة البشر أنفسهم (حسب قوة الشعب تكون قوة الآلهة التي يتعبدون لها) وهذه هي الآلهة التي يعبدها البابليون (عدد ١١) – ويصف النبي إله إسرائيل بالقول «قدوسي». وهذه القداسة تقدم الأساس نفسه الذي بد يأتى الإنسان إلى الله طالباً العون (مز ٣:٢٢). وبسبب وجود هذا الإله وبسبب صفاته، يستطيع النبي وإسرائيل الذي يمثله هذا النبي أن يقولوا «لا نموت» وإلا لكسر العهد. ويدعو النبي «يهوه» صخراً (قارن تث ١٨:٣٢؛ مز ١٤:١٩) مشيراً إلى ثباته وعدم تغيره. قد أقمتها أي أقام الشعب البابلي لقصد عنده وهو الدينونة والتأديب، وبهذا يعلن النبي أن قوة الله الخالقة تقيم الشعوب وتستخدمها، حتى تلك التي لا تعترف به كإله... والقصد الرئيسي من ذكر هذه الحقيقة هو الرد على سؤال حبقوق الأسيف الموجود في ٤:١ الذي أثاره بسبب ما بدا من ضياع لعدالة الله (حسب الظاهر) وفي الواقع إن العدالة والتصحيح الفدائي (قارن أيوب ١٧:٥؛ أم

١٢:٣) يعملهما الله بنفسه، بغض النظر عن الأداة التي يستخدمها لتحقيق هذه العدالة رهذا التأديب.

عدد ۱۳: ويستمر ذكر صفات الله، بإيضاح قداسته وانفصاله التام عن الخطية والشر. ولقد كانت شرائع إسرائيل التطهيرية تهتم بالتطهير الطقسى، فيطهرون أنفسهم من النجاسات التى تنتج عن تلامسهم مع النجاسة الخارجية (انظر لا ١٠-١١،٥١؛ عدد ١٩) مع أن الهدف النهائي من هذا كان قداسة القلب من الخطية (انظر مز ١٥:٧؛ حز ٢٥:٣١؛ عب ١:٣؛٩:١١) والسبب الملزم لهذا هو كراهية الرب الشديدة للشر... ويشار إلى هذا مجازيا بالقول «عيناك» .. وعيناه مجازيا، لا تستطيعان النظر إلى الشر وإلى الجور والخطأ (مز ٥:٤-٥) والفعلان «تنظر وتتسامح» (تصمت) مأخوذان من السؤال الأول في عدد ٣ وكذلك المفعول به الثاني (الخطأ) (جور في العربية) – وإيمان النبي في الإله القدوس تتحداه حقيقة اختيار (الخطأ) (جور في العربية) – وإيمان النبي في الإله القدوس تتحداه حقيقة اختيار (الخطأ) (جور في العربية) ، وهذا الأمر يدفع حبقوق للتساؤل مرة أخرى: لماذا (قارن ١٠٠٠).

والمضمون الحقيقى لمشكلته الأدبية نجده بالتفصيل فى الأعداد ١٧٣ – ١٧ وخلاصتها التساهل مع الشرير الذى قطع كل علاقة بالله وبالناس – وهنا نجد تشبيها للأشرار الذين يبلعون شعب يهوذا كما تبلع الحيوانات المفترسة فريستها فى ١٤٠ (خروج ١٣٠٧؛ يونان ١٧٠١) وشعب يهوذا رغم أنهم أخطأوا إلى الله إلا أنهم «أكثر برأ» (أبر) (قارن ١٤٠٤) من أولئك الذين يستخدمهم الله لعقابهم. وهنا تغير مدلول كلمة الأشرار، فبعد أن أشير بها إلى أشرار يهوذا غير المؤمنين إذا بها هنا تشير إلى الكلدانيين أنفسهم. وما يدهش حبقوق هو سكوت الله إزاء هذا التغيير في مجرى الأحداث (قارن تك ١٤٠٤؛ استير ١٤٤؛ مز . ١٤٠٤٢؛ ١٤٠١) وحسب رأى حبقوق كان يجب على الله أن يعمل شيئاً لتصحيح هذا الموقف.

العددان ١٤٥٤ ج: والله لا يسمح للشر أن يصيب الأبرار فحسب، بل إن الله هو الذي دبر حدوث هذا الأمر، كما نرى من الوصف الموجود هنا، فالله يجعل الإنسانية بجملتها بما فيها يهوذا «كسمك البحر كدبابات» ملك المخلوقات التي أوجدها الله

قبل خلق الإنسان (تك ٢٠١١و٢٨) فهم ليسوا فقط بدون حاكم منهم (ام ٢٠٠٠؛ ٢٠٠٠) بل هم تحت سلطان الآخرين أي الإنسان (تك ٢٠٩؛ مز ٢٠٨ – ٨).

وينسحب مثال السمك إلى أسلوب معاملة البابليين ليهوذا إذ تجرفهم (أمثال (٢:٢١) بشصها (أى ١٤:١؛اش ١٠:١؛ عاموس ٤:٢) وبشبكتها (جا٢:٢؛ حزقيال ٢:٣٠؛ ميخا ٢:٠). وتجمعهم (١:١) في مصيدتها (مز ١٤١: ١؛اش حزقيال ٢:٣٠؛ ميخا رمز للدينونة والهزيمة ليس في كتاب العهد القديم فقط بل في الشرق الأدنى القديم كله حيث ترى صور الأسرى المهزومين يؤخذون في شباك وكان أخذ الأسرى بالعنف ونقلهم من بيئتهم الخاصة ومن أوطانهم التي نشأوا فيها وسبيهم إلى بلاد أجنبية وغرسهم فيها، من الإجراءات الشائعة بين الأشوريين والبابليين (انظر ٢مل ٢١:٥-٦٤؛٢٤:١٢-٢١؛٥٠١١). وقد عملوا هذا لإبعاد الناس عن أوطانهم الأصلية لإخماد روح الثورة التي قد يكون دخانها ما زال يتصاعد في صدور المسبيين؛ لأن الإنسان لا يخاطر بالدفاع عن أرض ليست ملكاً له.

العددان 10 (د) و 11: تفرح بابل مبتهجة لأنها استطاعت أن تستغل اليهود كالسمك، وفي غالب الأحيان وإن لم يكن دائماً فإن هذا الفرح والابتهاج هما من الله ومن أعماله (قارن ١٨:٣؛ ١٨: ١٠ (١١:٣٢:١٠) وهنا فإن كبرياء البابلي (١٠٧٠١) يجعله يفتخر في نفسه، وكجزء من هذه البهجة وهذه الكبرياء فإنه يجعل من شبكته إلها (عدد ١٥) ويذبح لها ويقدم لها البخور – وهذان الفعلان المذكوران هنا يشيران إلى العبادة الأصنامية (مثل ١ مل ١١: ١٠٤٨؛ ٣٢:١٦مز ١٠ (١٠٨٠؛ هوشع ٢:١١ – تقديم الذبيحة: إرميا ٤٤:٣٠؛عاموس ٤:٥ – البخور) وإن كان هذا ليس دائما (مثل ١ مل ١٠: ٢٠ – النبح؛ ١ صم ٢:١٠ – البخور) ولكن في كل مرة يستخدم فيها الفعلان معاً، فهذا يدل بالتأكيد على أن المقصود هو عبادة الأصنام في صورة ثابتة للدينونة (قارن ٢ مل ١٦:٢؛٤٤:١٤؛٢أي،٢٤٠٤؛ هوشع غي صورة ثابتة للدينونة (قارن ٢ مل ٢:١٠؛٤٤:١٤؛٢أي،٢٤٠٤؛ هوشع ٤:٣٠٠) لذلك نفهم من الكلمات التي اختارها حبقوق أنه إنما يدين الممارسة البابلية. وينسب إلى هذه الشباك وليس إلى الرب رفاهية بابل. والرفاهية حرفيا

سمن - غنى. وفى الترجمة العربية» سمن نصيبها وطعامها مسمن. (قارن تك ١٤٠٠؛قض ٢:٤١ مين تك ٢٠٤١؛قض ١٤٥٠. ٢، إش ٢٠٤٠). وطعام غنى (قارن ١٤٥٨, RSV حرفياً سمين تك ٢٠٤١؛قض ١٧٠٣؛ وكلمة "طعام" استمرار لما جاء فى ٨:١).

عدد ۱۷: وهنا يستأنف السؤال الوارد في ۱۳:۱ فيما إذا كان هو (الملك البابلي أو الشعب البابلي) سيستمر في إفراغ شبكته (انظر الأعداد ۱۲۵، ويحصل على الرفاهية نما يأخذه نمن يظلمهم – وبقية العدد غامضة – وهي تشير من جهة التركيب اللغوى إلى الفعل «يقتل» أو قتل – ولكن بسبب بعض التغيير البسيطة في الحروف أو تكرار النسخ، ربما يشير الفعل إلى عملية إفراغ الشباك.

وما يذكر فيما بعد من قتل بلا رحمة وبكثرة هو خلاصة للمعاملة الحرفية التي عومل بها الناس من البابليين ولكن ذكرها النبي في التشبيه بالصيد.

## ٥ – انتظار إجابة (عدد)

فى ضوء أسئلته التى وجهها إلى الله، وفى ضوء إيمانه بأمانة الله، فإن حبقوق وهو يستخدم اصطلاحاً عسكرياً، ينتظر جواب الله «ماذا يقول لى» إنه يقف مراقباً (قارن اش ٨٠٢١؛ حز ٧٠٣٣)؛ منتظراً جواب الله... وهذه المراقبة اليقظة هى إحدى مهام النبى، الذى يراقب الشعب أو قادة الشعب حتى لا يبتعدوا عن مطاليب عهد الله (٢ صم ١٢؛ ١ مل ٢٧- ٢٢؛ عا ١٠٨و٩) ولكن حبقوق مع ذلك ينظر فى الاتجاه الآخر.

# الأصحاح الثاني

## ٥ – انتظار إجابة (عدد ١)

فى ضوء أسئلته التى وجهها إلى الله، وفى ضوء إيمانه بأمانة الله، فإن حبقوق وهو يستخدم اصطلاحاً عسكرياً، ينتظر جواب الله «ماذا يقول لى» إنه يقف مراقباً (قارن اش ٨٠٢١؛ حز ٧٠٣٣)؛ منتظراً جواب الله... وهذه المراقبة اليقظة هى إحدى مهام النبى، الذى يراقب الشعب أو قادة الشعب حتى لا يبتعدوا عن مطاليب عهد الله (٢ صم ١١٤١ مل ٢٠-٢٢؛ عا ١٠٨و٩) ولكن حبقوق مع ذلك ينظر فى الاتجاه الآخر.

فهو ينتظر ليرى كيف يتصرف الله - أحد طرفى العهد - إزاء الشرط الموجود فى العهد، وهو أن الخطية تستلزم العقاب (تث ١٥:٢٨) والنبى لا ينتظر فقط جواب الله، بل ينتظر ليرى رد فعله هو وكيف يجيب فى حواره مع الله.

## ٦ - إجابة الله الثانية (٢:٢-.٢)

نى ضوء سؤال حبقوق بشأن استخدام الله أداة وثنية عنيفة لعقاب شعب الله، ولياقة هذا الأمر، يحدثه الله عن الخراب الوشيك أن يقع على بابل، ويفعل الله هذا مستخدماً رؤيا (عدد ٢و٣) تشمل هذه الرؤيا خمس أغانى توبيخ وسخرية بالكلدانيين

أ - رؤيا (۲:۲-٥)

۱ - اعلان (۲:۲و۳)

الرب يجيب حبقوق كما توقع (عدد ١) وليس هذا لفائدة النبى وحده، بل لإعلام الآخرين أيضاً .. يخبر حبقوق بأن «يكتب الرؤيا» (RSV رؤيا NIV) يكتبها بوضوح حتى تحفظ وتنقل للآخرين، لأن إنجازها لن يكون مباشراً (قارن إش .٣٠٨) فهى ستحدث فى وقتها المحدد لها (NIV, NEB, AV) الوقت الذى يختاره الله

وليس قبل هذا.. إن قصد الله يعلن حسب الترتيب الزمنى له، وبنظام حسب مجرى الموادث التاريخية،.. وليس التاريخ حلقات متتابعة متكررة دون قصد أو هدف، بل التاريخ يسير في تتابع متجها نحو هدف يوم الرب وتأسيس ملكوت الله.. ومثل هذه الحوادث التاريخية المحددة أو اللحظات المعينة لها دلالة خاصة، إذ تسير قدما نحو هذا الهدف النهائي، ورغم أن رسالة الله هذه قد لا تؤتى ثمرها حالاً، إلا أن حبقوق متأكد من كونها ستحدث في الوقت الذي يختاره الله.

يجب أن تكتب الرؤيا على ألواح؛ «اكتب الرؤيا وانقشها على الألواح» الوسيلة الوحيدة للكتابة عند البابليين، وإن كانت غير مجهولة لدى إسرائيل (قارن خروج الى ١٢:٢٤؛ تث ١٣٠٤؛ مل ١٩٠٨). واختيار هذه الوسيلة لتسجيل الرؤيا يعود إلى الرغبة في استمراريتها، ذلك بسبب كونها قد تتأخر في اتمامها، فهي مكتوبة لكيما يستطيع قارئها أن يجرى ، وتفسير هذا القول غامض فقد يكون المقصود أن يستطيع المارة أن يقرأوا الرسالة وأن يخبروا بها الكثيرين الذين يقابلونهم أو قد يكون المعنى «البشير المنذر الذي سيكون عمله أن يذيع الرسالة في كل الأرض، وبسبب الاضطهاد البابلي القاسي والرعب الذي استولى على شعب الله، فلابد أن تكون هذه الرسالة باعثة على الرجاء فتدفع المهزومين إلى أن يركضوا كما تفعل قوة الله وحضوره في رسالة أخرى عن التعزية التي يقدمها الله أمام القوة البابلية (انظر إش وحضوره في رسالة أخرى عن التعزية التي يقدمها الله أمام القوة البابلية (انظر إش

ومحتوى الرسالة لا يحدد تحديداً واضحاً ولكن لابد أن يكون محتواها الرجاء لمن يقرأونها... وقد قُدمت آراء كثيرة بشأن هذا المحتوى لكن ليس بينها ما هو أكيد. وربا يكون كل محتوى سفر حبقوق هو نفسه مضمون هذه الرسالة: رسالة رجاء لشعب الله نابعة من طبيعته ذاتها (انظر عدد ١:١ حيث يستخدم أصل الكلمة نفسها لوصف السفر).

وعلى النبى أن يمتنع عن قلقه وانعدام صبره (قارن ٢:١) وأن ينتظر الله ليعمل بطريقته هو وفي وقته هو، كما ينتظر الإنسان توقع الدينونة (قارن صفنيا ٨:٣) أو كما يتوقع البركة (قارن مز ٣٣:٠١) إش ٤:٦٤) وحتى لو تأخرت فإن إتمام كلمة

الله أكيد (٢ بط ٣:٣-٩).

#### ٢ - حياة وموت : (٢:٤-٥)

إن انتصار الأمانة (الإيمان) يقارن بكبرياء أولئك الذين لا يعتمدون على الله وقلقهم فلا يتحقق لهم شئ... ومركزية الإيمان تقتبس في العهد الجديد (قارن ١٠١٠ ؛ غل ١٠١٠ عب ١٠١٠) وقد كانت الدافع الذي جعل لوثر أن يعيد النظر في أفكاره اللاهوتية، الأمر الذي ترتبت عليه نتائج عظيمة في حركة الإصلاح الديني - وهذا القول (البار بإيمانه يحيا) حل لنا المشكلة الأدبية الموجودة في ٢٠١٠.

عدد ٤: هناك مقارنة بين «البار» (١٠٤و٣١) وبين الشخص المجهول الذي نفسه منتفخة فيه ورغباته ليست مستقيمة، إذ ابتعدت ومالت عن المقياس الأخلاقي القويم (قارن تث ٨:١٢، من ١٩٠٢، إش ٢٠٢١) ونفهم من هذا النص أن البابليين المستبدين بيهوذا هم الذين انتفخوا وتكبروا (قارن ٢٠١ و ١٩١١) والبر الذاتي لهؤلاء البابليين (الأبرار في عيون أنفسهم) والذين يسعون لإقام مقاصدهم الخاصة، لا يقود فقط إلى الكبرياء وإلى الأعمال الشريرة المذكورة في الأعداد التالية بل يقود أيضاً إلى الموت (أم ١٠٤٤،١٩١٤) ونستطيع أن نستشف أن هذا الموت هو نهايته وإن كان غير مذكور بوضوح... وذلك بالمقارنة بالحياة التي تنتظر الأبرار. والرغبة في المحافظة على الحياة ستتحقق ليهوذا إذا ما تمسكوا «بالإيمان» وانتظروا في يقين صابرين، بأن الله سيفعل كما سبق أن وعد في عدد ٣. بينما تظهر بابل في يقين صابرين، بأن الله سينصف شعبه ويمنحهم الحياة، حياة زمنية في الزمان الحاضر (عكس البابليين الذين سوف يتلاشون من مسرح العالم)، وكذلك حياة أبدية بالنسبة للحياة في الآخرة، ومن هذا النص نرى أن الحياة الموعودة هي حياة سياسية وقومية، بالمقارنة بالزوال القومي الذي يقترب إلى الظالم ويتهدده.

يتركنا النص العبرى فى شئ من الغموض بالنسبة لمن ينسب إليه الإيمان أو الأمانة، والقراءة الواضحة الصريحة المباشرة تظهر لنا أن صاحب الإيمان هنا هو «البار» كفاعل للفعل «يحيا».. حيث يُظهر الأبرار الإيمان. وهناك تفسير آخر بجعل

الأمانة مسندة إلى الله، فالحياة تأتى نتيجة لوعد الله فى عهده بأن يحفظ شعبه.. وهذه القراءة تبرر ما فعلته الترجمة السبعينية إذ غيرت الضمير ليصير "إيمانى أو أمانتى" فى النص الذى فيه يتحادث الله مع النبى. وهناك قراءة سبعينية أخرى تجعل الضمير «البار الذى لى» الذى سيعيش بسبب أمانته، ويبدو أن هذا ما فهمه كاتب الرسالة إلى العبرانيين الذى يكتب معزياً أولئك الذين يتسوا بسبب تأخر مجئ المسيح ثانية، ويدعوهم إلى الصبر (عب ١٠٤٠) واثقين بالله بأنه عن قريب سيأتى الآتى ولا يبطئ (عب ١٠٤٠). وهو تكرار لما جاء فى (حبقوق ٢٠٣). وفكرة المجئ القريب مشتركة بين حبقوق والرسالة إلى العبرانيين، ولكن الرسالة العامة فى حبقوق تتجسد فى الرسالة إلى العبرانيين فى شخص المسيح. (بدلا من النص الماسورى بويابو bo ya bo لابد أن تأتى فى ٢ : ٣ب، فإن الرسالة إلى العبرانيين تشخص التركيب وتحول المصدر إلى اسم فاعل (bo ya bo) آت سيأتى عديرة ومن ومن المسروي وحدول المصدر إلى اسم فاعل (bo ya bo) آت سيأتى

هناك اقتباسات لهذا النص في رسائل بولس الرسول؛ ففي رومية ١٧:١ يتحدث بولس عن البر المحسوب أو المعطى من الله على أساس الإيمان فقط وهذا هو الإنجيل، أي الأخبار السارة المقدمة للجميع (رو ١٦:١) فلأن الإنسان يؤمن بالله، ويثق أن مواعيد عهده صادقة يُعتمد عليها (انظر حبقوق ٢:٤) يُحسب هذا الإنسان بارأ (انظر رو ٢٠٢٣؛٢١٤، ١٠٥ ومواضع أخرى). ويمنح هذا الإنسان حباة. وما زال الغموض اللغوى موجوداً في النص في رومية بشأن صاحب البر ولكن النص يوضح لنا أن البر هنا إنما هو هبة من الله (للمؤمن) وليس صفة من صفات الله، وليس المقصود هنا أن يوصف الله بالبر، بل البر ممنوح منه (بر الله أي البر الذي مصدره الله).

ولكن يحل الغموض بأكثر وضوح في الرسالة إلى غلاطية ١١٠٣ حيث يقارن بولس بين المصادر التي يمكن أن يحصل منها الإنسان على البر، فبدلاً من البر الذاتي الذي يحاول الإنسان أن يحصل عليه بالأعمال التقوية (الصالحة) أي بالناموس الذي لا يستطيع أن يبرر أحداً (ليس أحد يتبرر بالناموس عند الله) فإن المصدر الحقيقي للبر هو الإيان، الثقة التامة والاتكال الكلى على أمانة الله... وصاحب البر هنا

واضح بحيث لا يحتاج بولس أن يستخدم ضميراً يشير إليه- الإيمان وحده الذي لأولاد الله، في الله الذي يبررهم.

ورغم غموض النص في حبقوق فإن فكرة ضرورة الإيمان للخلاص، وهي حالة تتصل بالقلب وليس بالممارسات الخارجية ليست غريبة على العهد القديم (قارن تك ٦:١٥؛ عاموس ٢٠:١٥) لهذا فإن الإنجيل الذي نادي به بولس بقوة إنما هو جزء من العهد الجديد، والتقسيم إلى اثنين أي العهد القديم = الناموس والعهد الجديد= النعمة، يبدو في الواقع أمراً وهماً لا وجود له.

عدد 8: بعد الجزء الاعتراضى الذى ذكره حبقوق عن الرجاء الحى الذى للمؤمنين (عدد ٤) ينظر نظرة أخرى إلى مقاومى المؤمنين.. «المتكبرين» (NIV, RSV) ؛ قارن أم ٢٤:٢١) الشعب المتكبر الذى يفتخر بقوته (قارن ٢٠١، ١٠ - ١١ و ٢١؛ ٢:٤) بابل سكرى بالخمر، التى هى بعض غنائم الحرب (قارن ١صم ١٦:٣؛ ١ مل ٢٠ بار ٢١٠) إن شرى بالخمر، التى هى بعض غنائم الحرب (قارن ١صم ١٦:٣؛ ١ مل ٢٠ رأسها بشاعر النصرة ، يجعلها تشجع أبطالها وتثيرهم، فهى فى الواقع تضعفهم وتثبت «الخيانة» على نفسها REB ، قارن أم ٢٠:١؛ ٢٣: ٢١و ٢٩-٣٥؛ إش ٢٨ وتربط بابل فى أماكن (كتابية) أخرى بالخمر والسكر (قا إرميا ٥١: ٧؛ دا و ٢٠-٣٠).

ومن أسباب حروبها وانتصاراتها السعى أن تجد أماكن للتوسع وتسكن فيها جماعاتها وقطعانها فيكثرون، ومع ذلك فإنها لن تستطيع أن تستقر ولا أن تجد مراعى (١) وتستريح أو ؛ «تسكن» وهكذا يفسد الله كل أهدافها.

بعد هذا... في سلسلة من أربع جمل أولها جملة تبدأ باسم الموصول «الذي» (JB)

<sup>(</sup>١) الفعل لا يوجد في الكتاب المقدس إلا هنا، ولكن الأسماء المشتقة من نفس الأصل تشير إلى المراعى وأماكن الإقامة (قارن ٢ صم ٨:٧؛ مز ٢:٢؛ اش ١٨:٣٢؛ إرميا. ١:١٥؛ عا ٢:١) وهذه كلها لن تعطى لبابل.

تقدم أوصافاً أخرى للمتكبر، فهو شره ونهم لا يشبع (قارن أم . ١٥٠١ و ١٠١١ الله و . ٢٠ حزقيال ٢٨:١٦ و ٢٩ يفتك بمقاوميه ويبتلعهم مثل «الهاوية» أو القبر أو مكان الموتى (قا عدد ٢١: ٣؛ من ١٤:٤١، اش ١٤:٥) بل ومثل الموت نفسه (قارن أم ٢٧: ٢؛ حز ١٤:٣١) وهذا النهم وعدم الشبع يُوضح بهزيمتهم للبلاد والشعوب، تتجمع كلها مثل الحنطة وقت الحصاد (قارن خروج ٢٣: ١٠؛ تث ١٤:١١، وراعوث ويدان في ١٤:١١ وسيوضح فيما بعد ويدان في ١٤:٥١ - ١٧ وسيوضح فيما بعد ويدان في ٢:٢-١٢. فهذا العدد إذا يصلح أن يكون مدخلاً أو مقدمة للجزء التالى من الرسالة الإلهية لحبقوق.

# (ب) ویلات مهینة (أعداد ۲-۲)

فى سلسلة من خمس نبوات منفصلة عن الويلات نجدها تجعل بابل موضوع سخرية، ويهوذا لا تحزن على السقوط الموشك لسيدتها، ولكنها تستخدم أسلوباً أدبياً حزيناً للسخرية ببابل، التى رغم أنها قد بدت كمن لا يقهر زمن حبقوق. إلا أن قوة الله ستعاقبها بحلول سنة ٥٣٩ ق.م. وكل نبوة من هذه النبوات الخمس، توضع الجرائم التى ارتكبتها بابل ورد الفعل لكل منها.

#### ١ - المفتصب (٢:٢-٨)

عدد ١٠ كمقدمة للنبوات الآتية، يبين العدد الأول طبيعة هذه النبوات في صورة «هجو» ساخر، والكلمات الثلاث المستخدمة هنا كهجو - وسخرية - وهزء - تستخدم بصفة خاصة في آداب الحكمة والتعليم، لذلك قبابل هنا تستخدم كوسيلة إيضاح وكنموذج تعليمي يُضرب به المثل لمن يتعدون الحدود التي رسمها الله.

وتبدأ النبوة الحقيقية بالجزء الثانى من عدد ٦ - بكلمة «ويل» التى هى من صفات النبوات الأربع الأخرى (الأعداد ٩و١١و٥١٥) الأمر الذى يُستخدم فى البكائيات (نواح الجنازات)) قارن ١ مل ١٠٤٠،٣٤إرميا ١٠٤٨؛١٨٤٤٤١) وتعتبر هذه محاكاة لها مثيرة للهزء (انظر أيضاً اش ١٤، الذى وإن كان لا يشتمل على كلمة «ويل» فيسمى هجوماً (اش ١٤١٤). وهذا الويل الأول موجه إلى أولئك

الذين يحصلون على البضائع بطريقة غير شريفة. وقد ذكرت طريقتان لذلك. الطريقة الأولى هي الحصول على البضائع التي لا يملكها إما عن طريق السرقة أو الغش، والطريقة الثانية تعنى السلب نتيجة تكويم الرهون (تث ٢٤: ١-١٣٠). والرهن شئ يقدمه المستدين كضمان لوفاء الدين في وقته. وكانت هذه الرهونات تصادر في الغالب قبل أوان السداد أو بدون اهتمام بحالة المدين وهذا الاجراء كان يقود أحياناً إلى استعباد واسترقاق الفقير الذي احتاج إلى الاستدانة (نح ٥:١-٥) لأن آخر شئ يستطيع المدين أن يقدمه ويرهنه هو نفسه. «رهون» يمكن أن تُقرأ باعتبارها مكونة من كلمتين عبرانيتين ممتزجتين بمعنى «سحابة من التراب» (انظر الطين السميك SS من كلمتين عبرانيتين ممتزجتين بمعنى «سحابة من التراب» (انظر الطين السميك AV ) وهو تلاعب بالألفاظ يدل على عدم نقاوة الخطية والرحل الذي يلتصق بعمليات الاستدانة، وهي حالة ينجو الإنسان منها بصعوبة – وقبح هذا النوع من الابتزاز تدل عليه تلك الصيحة العنيفة: إلى متى؟ أي متى يتوقف هذا الأمر؟

عده ٧٠ - يتناسب العقاب مع الجريمة وستصبح الضحية هي المنتصرة وسيتعاظم الابتزاز إلى درجة سيستيقظ معها المظلومون فجأة ويطرحون عنهم سبات عدم مبالاتهم، ويزحزحون الظالم ويوصف الضحايا بالدائنين (مقارضوك في الترجمة العربية) إشارة إلى الفقراء المستغلين في عدد ٦ ب الذين طولبوا بأرباح باهظة (قارن تث ١٩٠٢ه. ٢) وهناك قراءة حرفية لفكرة الربح هنا: «عض إنسان ما» ولسوء الحظ أن هذا هو الحاصل الآن (بالنسبة للمرابين).

عدد ٨: العلاقة الوثيقة بين الجرية وعقابها ونجد هذا في الإشارة الضمنية بأن السالب سيسلب، فكل الذين أضيروا وما زالوا أحياء حتى ولو كانوا مجرد «بقية» بما فيهم المدينون في عدد ٧. سيقومون ضد من أفسد الأرض والناس... وقد يشمل هذا حرفياً العنف وسفك الدماء... وقد تكون ممارسة الربا رمزية بالمقارنة بمص الدماء، كما هو مستخدم في تعبيراتنا اليوم.

٢ - المتآمر (٢:١-١١)

لا تدين النبرة الثانية الاستغلال للمنفعة الشخصية فقط، ولكنها أيضا تدين

الاستغلال لأغراض قومية أو لغرض توسيع نفوذ الأسرة المالكة.

عدد ٩: هذا الويل (انظر عدد ٦) موجه إلى أولئك الذين يطلبون المكسب، وليس المكسب شرأ في ذاتد، (قارن ايوب ٣:٢٢ ؛ حز . ٣: ٩ عب؛ ٥: ١، ميخا ٤:٣٠٠؛ ملاخي ٣:٤٠). ولكن هذا المكسب يتم في معظم الأحوال بطريقة ظالمة؛ «شريرة» ملاخي ٣:٣٠؛ م ١٩: ١ إرميا ١٩: ١). وهناك تلاعب بالألفاظ في تكرار نفس الأصل العبرى التي يمكن أن تترجم باللغة الشائعة، «كل واحد يأخذ نصيبه» والخطية القومية لهذه الجريمة تظهر من كون المستفيد منها هو بيت واحد أو أسرة مالكة واحدة، وهنا نجد جناساً في معنى تسلسل النسل الملكي كبيت، وبين البيت المادي المعد للسكن (قارن ٢ صم ١٥٠ و ١ و ١ مع المعنى الشائع لكلمة بيت في معظم اللغات). أرادوا أن يكون بيتهم منيعاً، كعش في مكان مرتفع (قارن عدد أكرا أن يوقعوه بالآخرين.

العددان ١٠ و١١؛ وبدلاً من أن يجعل بيته منيعاً في كبريائه (عدده) فإن المؤامرة التي قصد بها أن يفني حياة الآخرين ويبيدهم من الوجود، لكيما يستغل أرضهم وممتلكاتهم، بدلاً من هذا، فإنه سيجلب الخزى لأسرته (بيته عدده) التي من أجلها اقترف كل هذه المظالم.

ومحاولتهم أن يؤذوا الآخرين تعرض حياتهم للخطر. والكلمة العبرية المستخدمة هنا والمترجمة مخطئ أو خاسر، تحمل معنى الخطأ الناتج عن بعض النقص (قارن أمثال ٣٦:٨) والجرم الناتج عن هذا النقص (تك ٣١:٤؛ ١مل ٢٦:٨) وحتى المخلوقات التي لا حياة لها مثل المواد نفسها التي بني البيت بها (الأعداد ٩و.١) ستصرخ محتجة ضد الظلم الذي كان يقصد به خيرها وبقاءها (قارن إرميا ستصرخ محتجة ضد الظلم الذي كان يقصد به خيرها وبقاءها (قارن إرميا ١٧-١٣٠).

٣ - الذي يزيد العنف (١٤:٢١ - ١٤)

عدد ١٢: الأسس نفسها التي يبني عليها المجتمع أساسها «سفك الدماء» (قارن

عدد ١؛ ناحوم ١:٣ الذي يشير بصفة خاصة إلى نينوى، ميخا ١:١ إلى أورشليم) «والشر» (قارن اش ١:٥٩؛ ميخا ١:١) والأسلوب اللغوى المستخدم هنا هو «اسم الفاعل»، ومعنى هذا أن هذه الأفعال ليست قاصرة على شخص بذاته بل هي تصف كل من يفعلون هذه الأفعال.

عدد ۱۳ ورصف العقاب الموجود هنا إما أنه مستعار من نبوة إرميا المزامنة لهذه النبوة، وإما أن نبوة إرميا صدى لها (إرميا ٥٨:٥١) حيث تشير النبوة هناك أيضاً إلى خراب بابل الموشك. فكل المجهودات التي تبذل في البناء وتعظيم الذات، لن يكون لها قيمة باقية وستحرق بالنار... والدينونة أكيدة حيث إنها صادرة من قبل «رب الجنود» الرب الجبار في الحرب والذي يحارب من أجل شعبه (١٥:٨-١٥؛ قارن اصم ٢:٤٥:١٧ اخ . ٢:٤٥-١٠؛ الله ٢:٤٥٠).

عدد 16: هنا تنقطع مؤقتاً تلك الكآبة التي ترافق الويلات السابق ذكرها، والآتي ذكرها أيضاً فيما بعد - تقطعها أشعة من ضياء تضئ في وسط ظلام الأنانية والرغبة في إثبات الذات.. وليس فقط أن بابل الجشعة والظالمة ليهوذا ستدان، بل إن معرفة الرب وفهمه والاعتراف به وبحضوره ستملأ الأرض (قارن عدد 14: ٢١؛ إش ٢:٣). وتغطى هذه المعرفة كل مكان كما تغطى المياه البحر. والمعرفة اللاهوتية ليست كافية، بل المقصود اللقاء الحقيقي مع إله العهد هو الذي ينتج الحياة الخلقية (قا مز ٣٠٠. ١٤: ١٩: ١٤: ١٤ م ٥٠٠ ؛ مع مقارنة إش ١٠٠ - ٤؛ هوشع ١٤٠ - ٢و١١) وهذا العدد هو اقتباس معدل من الوصف الخاص بملكة «المسيا» المسالمة في (إش النبوات الأخروية؛ فإن الله سيتحرك بقوة في الأيام الأخيرة بحيث تسود مملكته على مستوى كل الخليقة. وعنف بابل سيقهره نهائياً هدوء الله الذي سوف يتمتع به العالم كله... والمنظر الخاص بالرب (يهوه) الذي يسلط عليه الضوء الآن، رغم أنه لا يوجد في نبوة إشعياء المأخوذ عنها هذا النص هو «مجد الله» المظهر الخارجي للكبان الإلهي، وجلاله الملكي وقوته المرهبة (قارن خر ٤٤٠٠٪؛ مز ٢٠: ٢) الإله غير المحدد بالنسبة وجلاله الملكي وقوته المرهبة (قارن خر ٤٤٠٪؛ من ٢٠: ٢) الإله غير المحدد بالنسبة للإنسانية المحدودة الطامعة.. والنصرة النهائية لهذا الإله كلي القدرة، على الإنسان

الشرير يزداد إيضاحها في أصحاح ٣.

#### ٤ - الفاسق (٢:١٥-١٧)

عدد 10: تدان بابل هنا بأنها تقود الآخرين أى جيرانها إلى الفسوق بجعلهم يشربون الخمر والمسكر. وجزء الجملة الأخير صعب من حيث التركيب اللغوى فى الأصل العبرى إذ يخلط بين مخاطبين؛ الخطاب الموجه إلى بابل مع الخطاب الموجه إلى الرب (يهوه) حيث تقول الجملة (سافحاً حموك) وهو تعبير يقترن دائماً بغضب الله فى دينونته (مز ٢٠١٩؛ إرميا . ٢٥٠١) وهذا التعبير لا يناسب النص هنا (١) والنص الموجود فى أوراق قمران يقرأ «غضبه » مشيراً إلى البابليين وهم موضوع النص المباشر.. وفسر بعضهم النص بأن حرفاً من حروفه ضعن من باب الخطأ، ويقولون بأنه لو حذف هذا التضعيف لصار المعنى يجعل يشرب (من) الكأس (أو من زق الخمر). وهى كلمة مقترنة فى مواضع أخرى بالترنح (زكريا ٢٠١٢) وبينما هذا التفسير ليس له سند من النص ولكنه يوافق النص هنا.

أما السبب في إغراء الآخرين على السكر فهو التلهف على النظر إلى عوراتهم وجعل الإنسان يتعرض لهذه الحالة هو أسلوب من أساليب العقاب (قارن الشرح عن ناحوم ٣:٥ والشواهد الموجودة هناك). إن مشاهدة ابن نوح (حام) لعورة أبيه، واحتقاره إياه نتيجة لهذه المشاهدة غير المتعمدة نالت عقابها (تك ٢٢:٩-٢٧). وكان السكر هو السبب المباشر لهذا العرى ولهذا النظر (تك ٢١:٩). وعقاب المبابين ودينونتهم ستكون أعظم لأن عملهم كان متعمداً وليس بمحض الصدفة.

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الحياة ١

وويل لمن يسقى صاحبه من كأس الغضب إلى أن يسكر لينظر إلى خزبه. فأنت تشبع خزياً عوض المجد فاشت وترنع فإن كأس بمين الرب تدور عليك ويجلل العار مجدك» – (المحرر)

عدد ١٦: وكعقاب مناسب لرغبة البابليين في إهانة جيرانها ستملأ بابل بالخزى.. لقد كانت تسعى إلى تعظيم نفسها عن طريق تحقير الآخرين ولكن هذا لن يحدث لأن الشعب (شعب بابل) (انظر عدد ١٥) سيشرب ويترنح وفي ترنحه ستنكشف عورته. وبتغيير موقع حرفين من حروف الكلمة العبرية يصبح المترنح هو بابل، الأمر الذي يعطينا معنى منطقياً معقولاً، وكذلك له ما يعضده من النصوص (قمران السبعينية السريانية، قارن زكريا ٢:١٢).

والتفسير الأخير يجد عضداً بتقارب الكلمة العبرية في أصلها بكلمة «كأس الرب» (إش ١٧:٥١ و٢٢؛ قارن زكريا ٢:١٢) وبينما استخدمت بابل كأساً حرفية للسكر، فإن الرب يستخدم كأساً رمزية، تقدمها يده اليمنى هو نفسه، وهذه الكأس تحتوى على غضب الله ودينونته (قارن من ٥٠٪٨؛ مراثى ٤٠١٤؛ حز ٣٣:٣٣؛ لو ٤٢:٢٤). وينتهى العدد بتكرار الكلمة التي كانت في أوله، بتلاعب بالألفاظ بكلمة «خزى» وهي قراءة أخرى لهذه الكلمة الأخيرة التي تشير إلى القياء (تفريغ المعدة) وهو النتيجة الطبيعية للسكر (إرميا ٢٧:٢٥) (العربية: قياء الحزى على مجدك، انظر إشعياء ٨٠٤٠٤٨).

عدد ۱۷: تستمر بابل فی عنفها (انظر ۱:۱) لیس فقط بالنسبة لیهوذا، بل بالنسبة لغیرها من البلاد المغلوبة، بما فیها لبنان التی ربما تکون تاریخیاً قد أحست باقدام بابل الثقیلة بعد موقعة کرکمیش ۱۰ ق.م وکانت لبنان تشتهر بنباتها الغزیر وغاباتها القریة (قارن مز ۱۹:۷۱؛ هوشع ۱۰:۵–۷). ویکن استخدام لبنان هنا مجازیاً بعنی أن بابل تمادت إلی درجة أنها عرّت الأرض من نباتاتها. والنص یساعدنا علی فهم هذا المعنی المجازی إذ یقال إن بابل قد توسعت فی وحشیتها وتجاوزت إراقة دماء البشر إلی إهلاك الحبوان بل والأرض نفسها.. فلن تقتصر دینونتها علی وحشیتها علی الجنس البشری بل ستدان أیضاً بسبب إساءتها إلی البیئة کلها.

# ٥ - عايد الأصنام (٢:٨١-.٢)

تسعى بابل إلى مصلحتها الشخصية، ليس فقط عن طريق العنف والسلب، بل

أيضاً عن طريق اللجوء إلى الأصنام التى لا قدرة لها، ويختلف أسلوب هذه النبوة قليلا عن النبوات الأربع السابقة فى كون جزء الجملة الذى توجد فيه كلمة «الويل» يأتى فى الوسط (عدد ١٩) يدلاً من أن يكون فى أول الجملة (الأعداد ٢و٩و١/و٥١). وليس هناك سند من النسخ الخطية يبرر تغيير موضعى عددى ١٨و١٨، كلُّ مكان الآخر كما تقترح الله وهنا يظهر عدم نفع الالتجاء إلى الأصنام فى كونها عاجزة عن المساعدة.

العددان ١٩و٩ ا: أقام البابليون الأصنام طلباً للوحى والإرشاد من قبل الأصنام المصنوعة، وهناك ثلاث كلمات منفصلة تصف هذه الآلهة التي هي من صنع الإنسان، رغم الاختلاف البسيط بينها عما يجعل التمييز بينها غير محكن. فالوصفان الأولان يتحدثان عن طريقة أو أسلوب صنع هذه الأصنام: المنحوتة، سواء من الخشب أو من المجر (٢ مل ٢١: ٧؛ إش ٤٤: ٢) وتلك المسبوكة من المعادن (خر ٢٣:٤و٨؛ ١٩٤٤؛ قارن إش . ٤:٠١) والكلمة أو الوصف الثالث فهو تلاعب باسم إله إسرائيل المشهور «الوهيم» حيث تسمى أيليلم بالمعنى الحرفي «شئ لا قيمة له» (إر ١٤:٤؛ قارن ايوب ٢٤:٤؛ زكريا ٢١:١١).. وهذه الأشياء (موضوع عبادة البابليين) والتي يتوقع منها أن تقدم النبوات المرشدة هي في واقع الأمر «صماء» فكل من يتكل عليها أو يتاديها منتظراً جواباً منها سيخيب لأنه لا حياة لها ولا نفس فيها (قا مز عباد معلماً «للكذب» (قارن إش ١٥٠١) والأمر الذي لا يؤدي العمل المطلوب سبجد معلماً «للكذب» (قارن إش ١٥٠١) والأمر الذي لا يؤدي العمل المطلوب منه، بل بالعكس يقود العابدين إلى الخطأ وذلك بإبعادهم عن الإله الحقيقي الذي ستطيع أن يعلن عن ذاته (١ كو ٢٠:١٢).

عدد . ٢: المصدر الوحيد للوحى، عندما نقارنه بتلك الأصنام هو حاضر فى المكان الذى كان فيه دائماً أى «فى هيكل قدسه» (قارن مز ٢:١١؛ مى٢:١) والاقتراب إلى الرب يكون بالصمت وهو الموقف المناسب إزاء قداسته وجلاله وإشارة إلى احترام وجوده والاتكال على نعمته والخضوع لإرادته (مز ٢١: . ١؛ إش ١٤:١) وهذا السكوت مطلوب ليس من يهوذا فقط بل من كل الأرض التى ستعترف أخيراً بالله وتعرفه بأنه المعطى الحقيقى للمعرفة (مز ٢٧:٢٢؛ إش ٢:٢و٣) ويقابل هذا الموقف

ذلك النشاط الذي يحاول فيه الإنسان أن يخلق لنفسه آلهة تتكلم، وذلك الضجيج والصياح الذي يصرخ به عابدو هذه الآلهة ليجعلوها وهي الآلهة الصماء أن تتكلم، مستجيبة لهم. الأصنام التي لا حياة لها والتي يقترب إليها عابدوها بالصخب والضجيج لا تجيب. . أما الإله الحي الذي يقترب إليه (الإنسان) بالصمت والوقار فإنه يتكلم.

وهذا العدد (٢٠) يقدم لنا جسراً يؤدى بنا إلى القسم التالى العظيم من النبوة، إذ ينتقل بنا من الأمور السلبية والنظر إلى خطية بابل، إلى النظر إلى الأمور الإيجابية أى النظر إلى الله.

# الأصحاح الثالث سابعاً: مزمور حَيِقُوق (١٠٣)

فى الصورة القانونية للسفر نجد حبقوق يستجيب لإجابات الله على أسئلته بتقديم صلاة... وهو يمجد الله من أجل شخصه (الأعداد ٢و٣ب و٤) ومن أجل عمله فى الخليقة (الأعداد ٣أ و٥-٥١) واستجابة لحضور الرب فى اختبارات حبقوق، يقدم حبقوق لنا إقراراً للإيمان والثقة من أعظم الإقرارات المؤثرة الموجودة فى الكتاب المقدس (١٦-١٩).

# أ - العلاقات الموسيقية (١٠٤ و١٩٠)

يفتتح هذا الأصحاح وبختتم بتعليقات اصطلاحية تشبه إلى حد كبير مجموعة الكتابات الطقسية الموجودة في المزامير والتي قد تدل على أن هذا المزمور من بعض النقاط كان قد استُخدم منفرداً عن السفر كله.. ويسمى هذا المزمور «صلاة» وهو اصطلاح يوضع في رأس مزامير الرثاء أو التضرع (مز ١١٨٦:١٠١٠؛ اصطلاح يوضع في رأس مزامير الرثاء أو التضرع (مز ١٠١٠١٠١٠١؛

وتنسب كتابة المزمور لحبقوق أو على الأقل حفظه بطريقة ما (انظر ١٠١) ويقال عن المزمور أيضاً إنه «على الشجوية» (لحن حزين IB) وهو اصطلاح نادر الاستخدام ولا يستخدم إلا في حالة الاتكال المطلق على أمانة الله (مز ١٠٧) ويرنم المزمور بمصاحبة الآلات ذوات الأوتار (مز ١٠٠٧:١٠١١٤١١) وربما كانت تلك الآلة هي العود (انظر ١صم ١٠٠١-٢٣) وتحت قيادة محترف موسيقي، هذه الشخصية التي يشار إليها في رأس خمسة وخمسين مزموراً.

<sup>(</sup>١) أرجر أن يلاحظ القارئ أن الأعداد المشار إليها بجوار هذه المزامير تشمل في الانجليزية العنوان (١) والعدد الأول من المزمور، أما في الترجمة العربية فيبدأ العدد الأول بعد عنوان المزمور.

وهناك إشارة أخرى هي (سلاه) وهي لا تستعمل إلا في المزامير، ونجدها ثلاث مرات في هذا الأصحاح (الأعداد ٣و٩و٩١) وربما كانت إشارة تعليمية أو طقسية خاصة بالخدمة ولكن معناها غير معروف.

## ب - تضرع (۲:۲)

بناء على التقرير الذى يذكر ما سبق أن فعله الرب فى الماضى، يستجيب صاحب المزمور بطريقتين: جزعت أو خفت (أقف خائفاً) وهذا يظهر انفعاله إزاء قوة الله وسيادته وقدرته الخالقة والحافظة (قارن تك ٢٠:٢١؛مز ٢٠:٤؛أم ٢٠:٢؛إش. ٢٠٠٥) الإله الذى لا يستطيع إلا أن يثق به ويطيعه، ويعكس بعضهم موضع حرفين عبريين ليصبح المعنى أن صاحب المزمور «يرى» عمل الله (قارن BHS, NEB) ولكن السند لهذا التغيير فى المخطوطة ضعيف. بالإضافة إلى «الرهبة» يأمل الكاتب أن الذى عمل بقوة فى الماضى (قارن ٢٠:١) يفعل هكذا فى الحاضر، الآن «فى وسط السنين» (RSV) وذلك بإقام المواعيد الموجودة فى أصحاحى ١ و٢ - فتعود إلى الحياة تلك الأعمال الماضية (تتجدد) وبهذا يعرف الله ويعرف عمله كما فى الماضى (قارن الكان) فى صور القوة والدينونة.

إن الغضب الهادر المرعد والدينونة ليسا من طبيعة الله، رغم أنهما جزء من إعلان الله وموقفه تجاه الذين يكسرون عهده ولذلك لم يستطع النبى أن يتحاشاهما في حديثه العام عن شعب شرير (انظر ٢:١-٤) ولكن الله أيضاً إله يظهر رحمته نحو الذين يطيعون شرائعه (قارن حز ٢:٣؛ تث ٢:١٤؛ ٣١٠؛ وفي وسط العقوبات المتراكمة على مقاومي الله وناموسه، سواء أكانوا شعبه الخاص (٢:١-٤) أو

<sup>(</sup>۱) الترجمة السبعينية تثير ذلك التعليم أو التقليد الخاص بالحيوانات التى كانت تحيط بالمزود في بيت لم حيث تقرأ «في وسط السنين أحيد (شاتيم حسايهر) في وسط السنين عرف» وترجع القراءة السبعينية إلى تحويل بعض الحروف أو حذف بعض الكلمات ولكن النص العبرى مقبول بالتمام كما هو دون حاجة إلى تعديل.

أعداءهم (۲:۲-۲) فإن حبقوق يطلب من الله أن «يذكر» ويظهر أيضاً الجانب الرحيم من صفاتد. ويستخدم التعبير «يذكر» في أماكن أخرى إشارة إلى عهد النعمة الذي قطعه الله للذين يعرفونه (تك ١٠:١٠:٥؛ نح ١٠٨؛ أيوب ١٣:١٤ لوقا ١:٤٥و٥٧). إن محبة الله قوية جداً، حتى إن الله إذا أهمل بشكل فظيع أو إذا ترك ورفض، فإن محبته القوية تجعله ينجذب إلى البشر مثل انجذاب الزوج إلى زوجته أو الأم إلى ابنها، فالله يحب بغض النظر عن أعمال الآخرين (قارن إش ١٠٢٠/١٠)، قد تكون الأخطاء حتيقية، لكن هذه هي مراحم الله ورغبته في الغفران، وهي رغبة مستمرة متجددة. أي رغبة مجددة لمعرفة الله حتى تفيض تيارات مراحمه دون عائق.. وتذكر هذه الرحمة في الجزء الأخير من المزمور (الأعداد ١٠-١٩) لذلك فإن عدد ٢ يحتوى في ذاته على خلاصة رسالة السفر ونحتاج كلنا في هذه الأيام أن نصلي بهذه الخلاصة إلى الله كلى العدل، وفي نفس الوقت كلى الرحمة.

# ج - حضور الله القرى في التاريخ (٢:٣-١٥)

يعبر عن قوة الله في هذا المزمور في مظهرين مختلفين لصفاته. فمجيئه يوصف في لغة إنسانية تصور اقترابه ومجيئه في صور مظاهر فائقة الطبيعة (الأعداد ٣-٧؛قارن خروج ٣:١-٥؛١٩:١٩-١٠؛ ١٠١٠ او١١٠ والله يوصف أيضاً بأنه «المحارب الإلهي» الذي يحارب ضد العناصر وضد أعداء شعبه من أجل اسمه ومن أجل ملكوته (الأعداد ٨-١٥؛ قارن خر ١:١٥-١٠؛ من ك٢:٧-. ١؛مز ٨٨؛إش ١٣:١-١٥؛١٥ والفكرتان مختلطتان في المزمور عن طريق المفردات اللغوية المستخدمة والإشارات التاريخية.

#### ١ -- مجئ الله (٢:٣-٧)

يقف النبى فى موقف متوسط بالنسبة لتاريخ إسرائيل (عدد ٢) ومن هذا الموقف ينظر النبى إلى الخلف إلى أعمال الله القوية عند الخروج من مصر ومنها يتطلع إلى المستقبل متفكراً فيما قد يحدث.

العددان ٣و٤: يعبر عن مجئ الله بكلمات تعبر عن الله بأسلوب إنساني يذكرنا

بجبل سيناء. «ويستخدم» الاسم الشعرى القديم «إيلوه» للتعبير عن الله (قارن تث ٢٣: ١٩٥٥)، وخصوصاً أيوب حيث تستخدم الكلمة أكثر من أربعين مرة). ويوصف بأنه «القدوس» (قارن ١٢:١) وهي صيغة مرتبطة في مواقع أخرى بقوة الله في الخروج (قارن لا ٢٠:١٤-٤٥) وهو «آت» من «تيمان» وهو مكان في أدوم أو سعير (قارن إرميا ٢٤:٧و. ٢، عوبديا ١) ومن جبل فاران وهو أيضاً في أرض أدوم (تك ٢١:٢١؛عدد . ٢٠:١٢؛١١) وهذه المواقع في أدوم أو سعير وخصوصاً فاران لها صلة وثيقة بما فعله الله حين تقدم لمعونة شعبه أثناء الخروج وامتلاك الأرض تث ٢:٣٧؛ قضاة ٥:٤و٤).

عدد 0: يرافق الله في تقدمه الوبأ والحمى، وقد كانا مرافقين للخروج (قارن خر خروج ٩:٣٥٥؛ مز ١٨:٧٨و. ٥) بمقابلة الله لإسرائيل على جبل سيناء (قارن خر ٣:٥٠) عدد ١٢:١٤) وكان العظماء في الشرق الأدنى ترافقهم حاشية من المرافقين (قارن ١صم ٢:٧:١٧ صم ١:١٥) كذلك الرب هنا يلازمه مرافقان يرمز إليهما إنسانيا كمرافقين خاضعين لإرادته وأمره (قارن مز ١٩: ٩) يمثلان قدرته.. وكلاهما اسمان لإلهين كنعانيين، ويشيران إلى هجوم عنيف خفي ضد العبادة الأصنامية، لأن هذه ليست آلهة لها وجود ذاتي مستقل، بل هي مظاهر طبيعية خاضعة لأوامر «يهوه» (قارن هذا النوع من نسبة الصغات الإلهية لآلهة النور في تك ١٦:١).

عدد ۱: وكما تزلزلت الطبيعة في سيناء عندما التقى الله مع شعبه (خر ١٩٠١٦) كذلك فإن اقترابه الآن سيؤدى إلى زلزال واضطراب عظيم (قارن أيوب ١٠٣٧) بين «الأمم».. وهذا أكثر اتساعاً من الحوادث الخاصة التي حدثت عند الخروج والتيهان في البرية، لأن التلال والجبال التي تتأثر قديمة ودائمة (قارن تك ١٤٠٢؛ تث ١٥:٣٣). وهي ترمز إلى البقاء القديم والمستمر الذي سيتزعزع بقوة الله، الثابت والأبدى (قا مز . ٢٠١٩) في كل طرقه وهذا العدد يتحرك نحو المظاهر العالمية والأخروبة لمجئ «يهوه» (قارن مز ٤٠١٧-٥؛ إش ٢٠٢٩؛ يؤئيل ٢٠٣٠؛ ناحوم ١٠٥؛ زكريا ١٤٠٤؛ رؤ ١١٨٠١) وهو ينتقل من اختبار فريد لله عندما أحضر شعبه خارجاً بهم من مصر إلى إعلان عن شخص الله والحالة التي هو عليها وسيبقى عليها دائماً.

عدد ٧؛ ومنظر الظهور الإلهى فى هذا الجزء يختتم كما ابتدأ أى بالنظر إلى المجنوب (انظر عدد ٣) إلى أمتين قد تكونان أول من رأوا مجئ الله من نفس الاتجاه، وهذه القبائل البدوية التى تتميز بخيامها هى كوشان ومديان. وكوشان لا نعرف عنها شيئاً إلا فى هذا الموضع وقد تكون اسماً مرادفاً لمديان أو إحدى فروعها الساكنة فى إقليمى سيناء والنقب (قارن تك ٢٨:٣٧و٣٠٤ خر ٢:١٠١١؛ العدد الساكنة فى إقليمى سيناء والنقب (قارن تك ٢٨:٣٧و٣٠؛ خر ٢:١٠١١؛ العدد الساكنة فى إقليمى الكرب الذى أصاب هؤلاء الناس هو الظلم.

#### ٢ - مصارعات الله (١٥-٨:٣)

هذا قسم جديد من أقسام النبوة فيه نجد أن الله يخاطب مباشرة بصيغة المخاطب بعد أن كان مجرد موضوع المناقشة والحديث (في صيغة الغائب) وتتغير الصورة أيضاً إذ يُقدم لنا الله كالمصارع أو المحارب الإلهي.. فهو شخص أعماله مرهبة، كما كان مجرد وجوده في القسم السابق مثيراً للخوف (الأعداد ٣-٧) ولكن هذا الجزء والجزء السابق له يشتركان معا في الإشارات المختلفة إلى حوادث الخروج وحوادث سيناء وحوادث امتلاك الأرض.

عدد ٨: يهوه... الذي يوجه إليه الكلام نراه هنا يجابه «البحر والأنهار» في غضب وسخط. جاء في الأساطير الكنعانية أن الإله "بعل" كان قد جابه الإله

المتجسد في صورة إنسان «اليم» (البحر) وكان يسمى أحياناً «النهر القاضى». واستعارت إسرائيل هذه الفكرة ولكنها جردتها من أية فكرة عن تأليد المظاهر الطبيعية في صورة بشرية... ويصور لنا «يهوه» كمحارب يلتحم في معركة ضد البحر، سواء عندما خلق خلائقه أو في أية ظروف أخرى (قارن أيوب ٢٦:٢١ر١٣، مر ٢٩: ٨٩.٩ و. ١). وتُلتقط نفس الفكرة وتستخدم في وصف أعمال الله العظيمة في الخروج وفي امتلاك الأرض، عندما انشق البحر الأحمر ونهر الأردن بقوة الله (قارن خرس ١٠٠١٠ عندياً ١٠٠١٠٠٠ عندياً إلى ١٠٦٤ ١٤٠١٠ و. ١٠٠٠ غربي والخيل والمركبات ذات صلة بحادثة البحر الأحمر (خروج ١٤٠٥ - ٢٨؛ تث ١١:٤٠ يشوع ١٤٠٤)... ولكن هنا في حبقوق نرى هذه الخيل وهذه المركبات هي جزء من يشوع ١٤٠٤)... ولكن هنا في حبقوق نرى هذه الخيل وهذه المركبات هي جزء من جيش الله (قارن ٢ مل ١٠١١ و١٢١؛ إرميا ١٤٠٤؛ زكريا ٢١١ – ٢٠رؤ ٢٠٩٠ بدلاً من أن تكون جزءاً من جيوش أعدائه.. وهي تأتي بالخلاص لشعب الله وليس الذبح (انظر عددي ١٥٥٣).

وسيادة الله على المساحات المائية هي فكرة تختص بالأيام الأخيرة (الإسخاتولوجي) لإظهار قوته الأبدية على خليقته (قارن إش ١٥:١١؛ ناحوم ١:٤؛ مت ٢٢:١٤-٣٣؛ رؤ ١:٢١).

عدد ۹(أ): بالإضافة إلى أسلحة (ترسانة) الله الموجودة في عدد ۸ فإن الله يُعد أي يعرى قوسه تعرية (ربما يكون في هذا إشارة إلى الطوفان، تك ١٣:٩-١٦) «وسهامه» (حرفيا العصى ، انظر عدد ١٤) التي يخرجها من جعبته (RSV) والصفة التي توصف بها السهام غامضة المعنى، وأصل الكلمة في اللغة العبرية يعنى «القسم» (الحلف) ويعنى العدد «سبعة» ولكل من القراءتين ما يعضده إلى حد ما. وكانت السهام السباعية (ذات الريش الملحق بها) معروفة في حروب إسرائيل رغم عدم وجود ما يثبت هذا الوجود في العصر الذي يُتحدث عنه.

وفى أساطير بعل فإن سهام الآلهة هى البروق (عددها سبعة فى بعض النصوص) وهكذا نستطيع أن نحصل على صدى آخر من الشعر الكنعانى. والسهام التى يستخدمها الرب للعقاب وللدينونة كثيرة الورود فى الشعر (قارن عدد ١١؛ تث ٢٣:٣٢؛ مزامير ١٣:٧؛ ١٤:١٨). وفكرة تدشين الأسلحة، باستخدام الكلمة المقابلة لكلمة «سبعة» معروفة أيضاً في إسرائيل (قارن تث ٣٢: ٤-٤٢) وتبدو موافقة للنص هنا بشكل أفضل، وهنا يتم التدشين شفوياً، «بكلمة » (AV).

الأعداد ٩ (ب) - ١١: يوصف الأثر العميق لحضور الإلد المحارب في الطبيعة بصورة نابضة مفصلة؛ فقد تغبر وجد الأرض، إذ تشققت الأرض كما حدث عند الخلق (مز ١٧:٧٤) وكما حدث عند الطوفان (تك ١١:٧) وأنهاراً» أو بالأنهار تماماً كما شق الله المياه نفسها في البحر الأحمر (خروج ١١:١٤و ٢١؛ نحميا ١١:١٩مز ٧٨؛ ١٣؛ إش ١٢:٦٣) والجبال» فزعت كشخص في رعب أو ألم (قارن تث ٢٠٥٢؛ إش ١٨:٢٦) وهذه الصورة أيضاً مقترنة بعبور البحر الأحمر، حيث تحركت المياه بقوة (مز ١٨:٢٧) سيول جارفة (NIV, NEB) ؛ قارن مزمور ١٧:٧٧) كما تفعل هنا الآن بصوت صاخب وأمواج مرتفعة والأمواج رفعت يديها إلى العلاء» (بالعبرية أيدي وكذا العربية).

وقد تأثرت الأجرام السماوية أيضاً بقوة الله فبدلاً من أن تستمر في حركتها في مداراتها، فإن الشمس والقمر وقفا كما فعلا بأمر الله في وقت من الأوقات وقت الاستيلاء على الأرض بقيادة يشوع (يشوع ١٢:١-١٤،قارن ٢ مل ١٢:١-١١؛ الاستيلاء على الأرض بقيادة يشوع (يشوع مسكنهما وهو اصطلاح يستخدم عادة عن إش ٨٣:٨) وفي هذه الحالة بقيا في مسكنهما وهو اصطلاح يستخدم عادة عن مسكن الله، أي الهيكل (في العربية وقفا في بروجهما) وهذا عكس ما حدث في عهد يشوع، حيث طال زمن إشراق الشمس أو الضوء المستمر، ووجود الظلمة، بدلاً من النور هي علامة حضور الله القرى (تث ١١٤٤؛ ٢ صم ٢١:٢١). وعلامة الدينونة (يوثيل ٢:٢١؛ قارن خروج ١:١٠-٢١؛ حز ٨:٣١) وفي محضر المحارب القدير، فإن مصدر النور الوحيد هو سهام الله ورمحه وبروقه (مز ١٤:١٨) والهي (قارن القدير، فإن مصدر النور الوحيد هو سهام الله ورمحه وبروقه (مز ١٨:١٤) والهي (قارن خروج ١:١٠) التي تلمع مع الظهور الإلهي (قارن خروج ١:٢٠).

عدد ۱۲: وليست الطبيعة وحدها هي التي ستشعر بمحضر المحارب الإلهي، بل إن الأمم الأخرى ستشعر بد، فكما شعرت هذه الأمم بقوة الله أثناء الخروج وغزو الأرض

لامتلاكها (قارن تث ٤٠٠٣؛ ١٠٠١؛ مز ٥٠٩) فسيشعرون بقوته ثانية وسيكون الظالم من بينهم (مز ١٥٠٩-٢٠٠١ إش ٢٠٠١) أى بابل (٢٠٤-٢٠قارن إش ٢٠٠١؛ ١٤؛ ١٠٠ ٣-٣) وفي سبيل إتمام هذا فإن الله يسير بخطوات واسعة (يخطر) في الأرض... ويستخدم هذا الفعل للإشارة إلى الخطوات العسكرية (قارن ٢ صم ٢٠:٢٢؛ ٣٧٠) سيتحرك غاضباً (قارن عدد ٨) ساحقاً إياهم كما يسحق دارس الحنطة حنطته (١ أي ٢٠:٢١؛ قارن إش ٢٠:٠١؛ عاموس ٢٠:٠١؛

عدد ۱۳: وفي مقابل غضب الله على بابل التي تهدد بالسيادة على شعب الله، فإننا نجد وعداً بالرجاء «بالخلاص» (RSV) لشعب الله الذي عقد معد العهد. يختار هذا التعبير للدلالة على علاقة خاصة بالرب لا يتمتع بها الأمم (قارن خروج ۲:۷؛ تث٧:۲؛ هوشع ١:٢:٢:١) وهم يسمون أيضاً المسوحين وهو اصطلاح يشير عادة إلى شخص واحد. وربا يكون النبي هنا متحدثاً عن الملك وهو شخص يسح عادة (قارن ١ صم ١: ١:٢:١٦٠١ و١٠٠ و١:٢٠ وم ٢:١٠ صم ٢:١٠) وهو ممثل الشعب (قارن إش ١٠٠٨ و و الذلك فإن تكريسه بالمسح يحسب أيضاً تكريساً لهم.

والجزء الأول من هذا العدد يعطينا مفتاح معرفة العلاقة بين هذا العدد وبقية السفر، فبدلاً من التغاضى عن الأخطاء (٢:١-٤) أو عدم عقاب من يظلمون شعبه (١٢:١-١) فإن الله يذكر عهده ويعمل لمصلحة شعبه. وكل الهدف من المزمور ومن تجليات الله هو للدلالة على حضور العناية المنعمة المقترنة بالدينونة الإلهية... وهنا نجد إجابة الله على كل شكاوى حبقوق (١٢:١-١٧) وهذه الإجابة هي أن شعبه سيخلصون.

ويعود الكلام عن الهزيمة الحربية لبابل الشريرة مرة أخرى، ياستخدام صورة رمزية هي «سحق الرأس»، وهذه الإشارة تستخدم اصطلاحياً للتعبير عن الهزيمة العسكرية (الحربية) (مز ٢١:٦٨؛ ٢١:١٠؛ قارن سفر العدد ٢٧:٢٤)، وبهذا يظهر الله ثانية كمحارب. ويمكن أيضاً أن يكون هذا مشيراً إلى الرأس أى الحاكم، أى ملك بابل، الذي سيحطم ويهزم نهائياً (قارن ٢صم ٢٩:٢٧؛ أيوب ٢٢:٢٦؛ مز ٢٨:١٨؛

سیکلل بالنصرة.. وعدو الله لن یهزم فقط بل سیعری ویجرد بالکامل (۹:۳؛انظر عملاً مثل هذا فی نفس السفر ۱٦:۲) ستعری (بابل) من الرأس إلی أصابع القدمین کدلیل علی مهانتها (قارن إش ۳:٤۷؛مراثی ۲:٤؛ حز ۳۷:۱۳).

عدد ١٤؛ وخراب أعداء إسرائيل سيكون مفاجأة لإسرائيل لأن محاربى الشرير وقادته (عدد ١٣) «عصفوا» (قارن ١٠٩٤١١) ضد شعب الله ليستأصلوهم ويفرقوهم مثل العصافة (إش ١٦:٤١؛٤١٤١؛إرميا ١٧:١٨؛٢٤:١٣؛ صفنيا ٣:٠١) ويفرقوهم مثل العصافة (إش ١٠٤٤١؛٤١٤؛ إرميا الفرصة أن تخفى وتمزق غنيمة وكانت العدوة تنتظر النصرة لنفسها وأن تكون لها الفرصة أن تخفى وتمزق غنيمة ضحاياها اليائسين مثل وحش مفترس (قارن ١٠٨و١٤٠٣؛٥) ولكن فجأة وبقوة الله ينعكس الحال بين المنهزم والمنتصر فبدلاً من أن تنتصر بابل، فإن رأس بابل أو قائدها (BI، انظر عدد ١٩) «سيثقب» وهي ستهزم وذلك بنفس رمحها (حرفيا عصاها عدد ٩ قارن عدد ١١، حيث تستخدم كلمة أخرى للرمح) وربا كان هذا إشارة إلى هزيمة بابل أمام كورش بدون قتال والمساكين أي أولئك الذين يعانون من الضيق والاتعاب (قارن مز ١٠٤٠٤، إش ١١٤٤٤؛ ١١٥٤٤؛ صفنيا ١٠٢٠) وهم القطب المخالف للشرير (عدد ١٩) سيتمتعون بفوائد نصرة الله العظيمة.

عدد ١٥؛ ويختتم هذا القسم بنفس الفكرة التي بدأ بها عدد ٨ – خيل الله تدوس البحر وفي هذا إشارة إلى عبور البحر الأحمر (قارن خروج ٢١:١٤–٢٩، وانظر شرح عدد ٨).

## د - الخوف والإيمان (١٦:٣ - ١٩ (أ))

يتغير شخص المتكلم للمرة الثانية وفى هذه المرة يتكلم النبى بصيغة المتكلم عن اختباره الخاص (قارن مقدمة الأعداد ١٥-٨، وهنا تجاب تساؤلات حبقوق بطريقة تجعله يستطيع أن ينطق بإقرار من أعظم الإقرارات الإيمانية التى يسجلها الكتاب المقدس.

عدد ۱۹: بسجل صاحب المزمور تفاعله الشخصى من خوف ورهبة إزاء قوة الله المحارب (الأعداد ۱۵-۸) وتوصف هذه المشاعر في اصطلاحات سيكلوجية (قارن المحارب (الاعداد ۱۵-۸) وتوصف هذه المشاعر في اصطلاحات سيكلوجية (قارن ناحوم ۲:۲۰:۲۰) بردود فعل تحدث في الأحشاء (قارن تك ۲۳:۲۵؛ أم ۸:۱۸؛ هوشع

٣:١٢) الشفاه، العظام والأرجل؛ والأقدام. ورد الفعل الأول والأخير يعبر عنهما بنفس الكلمة «ارتعدت» التى جاء أصلها اللغوى فى موضعين فى هذا الأصحاح (عددا ٢و٧) مع فروق قليلة.

ولا تتوقف استجابة (صاحب المزمور) عند الخرف، فله علاقة وثيقة بالله تمكنه من أن يوجه إليه الأسئلة... وهو يعرف أيضاً كيف يضع ثقته في الله واثقاً به أنه يستطيع أن يعمل ما يليق به كإله، لذلك فإنه إذ يستند إلى صفات الله يستطيع أن «ينتظر» منه أن يعمل ضد الذين يغزون إسرائيل، وهذا سيحدث في يوم فاجع لبابل وهو ليس يوم يهوه الأخير الذي لا مثيل له، ولكنه يوم دينونة مقبل محفوظ لهم بصفة خاصة. ويظهر هذا المعنى من عدم وجود أداة التعريف «اليوم» بل هو «يوم»، وليس هذا اليوم، مثل بقية أيام الدينونة التي وقعت على إسرائيل وبقية الأمم إنما هو مثال لما يتوقع أن يحدث في اليوم الأخير، وهذا ضمان وتأكيد لحقيقة مجيئه وإيضاح لطبيعته كعقاب للأشرار وفرح لأتباع الله... وقد جاء فعلاً يوم بابل أخيراً سنة ٥٣٩ ق.م عندما سقطت أمام الماديين والفرس.

الأعداد من ١٩-٩ (أ): يدرك صاحب المزمور أن إيانه هذا يمكن أن يرتكز بكل اطمئنان على نعمة الرب، ليس فقط من حيث البقاء القومى، بل أيضاً من حيث صالحه الشخصى بل ووجوده. كانت يهوذا فى الأصل بلاداً زراعية يقوم اقتصادها على الزراعة، يعتمد دخلها على الحاصلات الزراعية مثل التين والكروم والزيتون وغيرها من منتجات الحقول، وكذلك قطعان الماشية والأغنام (الضأن والماعز) فحتى لو فشلت مصادر الثروة هذه يوماً ما بطريقة أو بأخرى، فإن صاحب المزمور يرى أن وجوده ليس متوقفاً عليها، بل على معطى هذه البركات الرب الذى هو إله العهد وجوده ليس متوقفاً عليها، بل على معطى هذه البركات الرب الذى هو إله العهد أيضاً المخلص لشعبه الذى أعطاه المواعيد (الأعداد ١٩٣٨؛قارن خروج ١١٠٠٠؟؛ ٢ الذى يحفظ بمواعيده وهو يخلص شعبه الذى ارتبط معه بالعهد فى وقت الضيق لأنه أيضاً المخلص لشعبه الذى أعطاه المواعيد (الأعداد ١٩٣٨؛قارن خروج ١١٠٥٠؟؛ ٢ صم ٢٢:٣؛مز ١٢٠٤؛٢٤؛ميخا ٢٠٠٧) وحتى فى هذا الوقت وسط الشك والاضطهاد فإن الكاتب يريد أن يفرح ويبتهج (قارن ١١٠٤؛اش ١٢٠٤؛يوئيل ٢٣:٢) ولا يرجع هذا إلى أى صلاح فيه ولا أى ضعف فى مضطهديه، ولكن فرحه نبعه وأساسه العلاقة بين الله وبين شعبه، فإذا حرم من كل شئ فإنه لا يكن أن يحرم من إله العهد

(قارن يش ١:٥؛ رو٨:٨٥-٣٩). ويظهر هذا من نفس الكلمة التي يستخدمها في وصف الإله المخلص، فحبقوق في وسط الضيق والمعاناة، ما زال يستطيع أن يقول عن الله. إله خلاصي أو «إلهي المخلص» (قارن مز ١:٦٣) فقوة العلاقة الوثيقة أكيدة وصلبة لأنها مبنية على أساس مواعيد عهد الله الثابتة المبنية بدورها على علاقة أبدية بشعبه (قارن تث ١٠٢و٩) وليست على أساس العواطف والأهواء البشرية (قارن سفر العدد ١٩:٢٠؛ هوشع ١٠:١) وهذا مثال تطبيقي عملي يفسر لنا الإيان المذكور في ٤:٢.

وأية قوة أو ثقة لدى صاحب المزمور راجعة إلى سيادة يهوه وصادرة منه (قارن مز ٢٩:١٨ ٢٠ ٣٩- ٣٩؛ يوئيل ٢٥:٢) ويهوه لا يمنح قوة لاحتمال الشدائد فقط ولكنه أيضاً يمنح قوة للسير على المرتفعات كالأيائل (قارن ٢ صم ٢٤:٢١؛ مز ٢٠:١١ والأيائل إذ تطفر فرحاً وتقفز جزلة تعطينا صورة لصاحب المزمور (قارن أيوب ١١:٢١ و ١٢، جامعة ٣:٤؛ متى ١٧:١١). وفي مكان آخر (من الكتاب المقدس) تذكر تلك المعونة التي تمنح للصعود فوق المرتفعات (تث ١٣:٣٢) ولو أنها تذكر بفعل مختلف، بمناسبة أخذ الأرض وامتلاكها بفرح (قارن تث ٢٩:٣٣) والأصحاح بجملته وبإشاراته الواضحة والضمنية يشير إلى الحادث التاريخي المتعدد المظاهر، أي الحروج والوجود في سيناء، ثم امتلاك الأرض... وسفر حبقوق الذي يبدأ بالإحباط والشك في بر الله وعدالته يختتم بثقة قوية في معونة الله وقوته الحافظة..



#### مقدمة

#### ١ - الزمان والناس

يوشيا (. ٣٤- ٩ . ٦ ق.م) هو الملك السادس عشر من ملوك يهوذا (٢ مل ٢٧:٣١- ٢٩: ٢٣. ٢٠٠ اخبار ٢٥:٣٣- ٢٧:٣٥) ويهوذا هي المملكة الجنوبية التي بقيت بعد سبى مملكة الشمال في ٧٢٢ ق.م. وقيلت النبوات المسماة باسم «صفنيا» أثناء حكم "يوشيا" (١:١) ولم يناقض أحد هذا التاريخ، رغم أن أحدهم رأى أن هذا السفر منسوب كذبا إلى صفنيا وأنه كتب سنة . . ٢ ق.م، ولكن لم يقبل أحد هذا الرأى.

وبهذا يكون صفنيا النبى معاصراً لناحوم وحبقوق وإرميا. وقد ثار الجدل حول تحديد الزمان الذي جاءت فيه النبوات بالنسبة لعصر يوشيا- كان حزقيا، الجد الأكبر ليرشيا قد أعاد عبادة يهوه التي كانت مهملة والتي حلت محلها عبادة الأصنام والممارسات الوثنية (انظر ٢ مل ١٤٨٤-٦). ولكن هذا الإصلاح كان قصير الأمد لأن «منسى» ابن حزقيا أعاد عبادة الأصنام والممارسات الوثنية الممنوعة، بأوسع مدى (٢ مل ١٠٢١-١٨)، ولما جاء آمون بن منسى فلم يعمل شيئاً لإصلاح الموقف، ولكن في حكم «يوشيا» ( ١٢٦ ق.م) أعيدت عبادة «يهوه» رسمياً ومنعت الممارسات الوثنية. ومن المكن أن يقال إنه في ضوء هذا المنع، وفي ضوء ما هو موجود في الأعداد ٢:١-٩ من وجود التأثير الوثني، فلابد أن هذه النبوات قد أتت سابقة لإصلاحات يوشيا.. قد يكون هذا محكناً ، ولكنه ليس أكيداً، لأن السياسة الرسمية (سياسة قيادة الدولة) لا تطبق دائماً وفي كل مكان في الممارسات الشعبية العامة وحتى بين حكام الشعب أنفسهم. بينما تشير الشرور الموجودة في أصحاح ١ إلى ما كان موجوداً قبل عهد الاصلاح ولكنها في نفس الوقت قد تكون بقايا محاولات توفيقية للعبادة الإصنامية مع عبادة يهوه قبل بدء الإصلاح (الذي قام به «يوشيا») بعد أن بدأ هذا الإصلاح.

<sup>(</sup>١) محاولة مزج العبادة الاصنامية مع العبادة الحقيقية في صور وممارسات واحدة.

ومزامنة هذه النبوة للقسم الأول على الأقل من نبوة إرميا تؤيدها دينونة إرميا لنفس التأثيرات الوثنية (صفنيا ٤٠١-٥-٥؛ قارن إرميا ١٩٤٢:٨١٨:١ ٥ و١٩٠ ٣٢ ، ١٩٥) وبقاء هذه الممارسات الوثنية التي ما زالت في حاجة إلى إدانة إرميا لها حتى بعد انتهاء خدمة صفنيا، تثبت القول بأن اصلاحات «يوشيا» لم تكن قوية وشاملة كما يفهم مما جاء في سفر الملوك وأخبار الأيام.

وقد أظهر تحليل دقيق للحوادث أثناء مُلك «يوشيا» أن الأصحاحين ٢و٣ على الأقل قد كتبا في الحقبة السابقة لإصلاحات يوشيا.

ويؤسس هذا الرأى بصفة أساسية على التعاملات التاريخية بين يهوذا والدول الموجودة في ٢:٤-١٥. ففي خلال هذه المدة كان «يوشيا» يحاول أن يقوى يهوذا ويوسع تخوم حكمه على الممتلكات المجاورة أيضاً (قارن ٢ مل ٢٠:١٥-. ٢ حيث نرى أنه كجزء من إصلاحاته استطاع أن يباشر نفوذه على الجزء المجاور له من السامرة).

وقد كان الفلسطينيون المقاومين الدائمين للإسرائيليين منذ انتصار إسرائيل على أرض كنعان واحتلالهم لها. وقد أخذت قوتهم تتزايد إلى أوائل عهد المملكة المتحدة حينما أخضعهم داود، وإن كان لم يستطع أن يقضى على خطورتهم.. وقد تركز الفلسطينيون في خمس مدن ذات حكم مستقل بذاتها City States هي أشدود وعسقلون وعقرون، وغزة، وجت، وكانت المدينة الأخيرة قد ضعفت في عهد يوشيا ويقيت المدن الأربع الأخرى وقد وجهت إليها التهديدات بالعقاب في النبوة الأولى ضد الشعوب (٢:١-٧، قارن إش ١٤٠٤/٣٠-٣٢؛ إرميا ٤:٧؛ عاموس ٢:١-٨؛ زكريا ٩:٥-٧). ونستطيع أن نرى في نبوات صفنيا رغبات «يوشيا» التوسعية، وهناك أدلة كتابية أخرى تثبت أن يهوذا كان لها سلطان على جزء من فلسطين على الأقل. أما موآب وعمون وهما جارتان لإسرائيل من شرق الأردن، فترتبطان بالقرابة أما موآب وعمون وهما جارتان لإسرائيل من شرق الأردن، فترتبطان بالقرابة إسرائيل حسب نص الكتاب المقدس (تك ٣٨-٣٦-٣) وهما أيضاً قد قارمتا إسرائيل في بعض الظروف (قارن سفر العدد ٢٢-٢٤)؛ يشوع ٤٢:٧؛ ٢غبا٢:١٠٤؛ ٢٤٠٠٤؛ المرابئ على ٢٤٠١٠؛ ٢٠٠١٠؛ ٢٤٠١٠؛ ٢٠٠١٠؛ ٢٠٠١٠؛ ٢٠٠١٠؛

أخ . ١٠٢- . ٣). وربما كانتا موضع طمع يوشيا التوسعى بسبب قربهما الجغرافي (١٠٨-١٠).

وكانت كوش «أو اثيوبيا» قد وصلت إلى أوج قوتها عندما حكمت مصر فى الأسرة الخامسة والعشرين (٧١٦- ٦٦٣ ق.م.) ولكن انتهت هذه القوة عندما استولت أشور على مصر فى ٦٦٣ ق.م. والخراب المشار إليه فى صفنيا (١٢:٢) يكن أن يكون إشارة تاريخية ترجع إلى هذا الحادث.

وربما كان التحديد الجغرافي مستخدماً بتوسع ليشير إلى مصر ككل (قارن إش . ٢ : ٤ ؛ حز . ٣ - ٤ - ٩ - وهي بحسبانها إحدى القوتين العظيمين في المنطقة، فعليها هي أيضاً أن تواجه قوة إله إسرائيل، الرب يهوه (٢ : ٢ ٢ قارن ٣ : . ١).

وكانت أشور هى القوة العظمى الثانية فى القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد وكانت أشور قد هزمت إسرائيل سنة ٧٢٧ ق.م وسبت قادة البلاد (قارن ٢ مل ٧٤٠٤-٤١ ، ١٣٠٩-١٨) وكانت فى أيام «يوشيا» تبدو كأنها قوة لا تقهر، ولكن بحلول سنة ٢١٢ ق.م ستكون «نينوى» عاصمة أشور (١٣:٢) قد سقطتا وتسقط معها كل الامبراطورية بحلول سنة ٥ . ٦ ق.م أمام البابليين . من هذا نرى أن النبوة الموجودة فى صفنيا ١٣:٢ – ١٥ قد كتبت قبل سنة ٢١٢ ق.م بحدة.

والنبوة موجهة في بدايتها ضد يهرذا (١:١؛قارن ١:١) وبصفة خاصة إلى العاصمة أورشليم (١:٤٠٣؛٢١٤/١٠). وهذه أيضاً تسمى «صهيون» (١٤٠٣) و العاصمة أورشليم (١٠٠٠ مدينة «يبوس» على يد داود (قارن ٢ صم ١٠٠٠ مرييل مل ١٠٠١) وهي أيضاً تعرف باسم مدينة الله المقدسة (قارن مز ١٠٠٠-٢؛ يوئيل ١٠٠٢ وخطاياها تجعلها لا تستحق كل هذه الدلالات التي تشير إليها هذه الأسماء (١:١-٤-٩) ولكن بنعمة الرب ستعود إليها حالتها الخاصة وتستطيع أن تحمل هذا الاسم مرة أخرى (١٠٤٠-١٠).

## ٢ - الرجل

لا يعرف شئ عن النبي صفنيا أكثر مما هو مذكور في الإشارة المختصرة الموجودة

فى العدد الأول من نبوته.. وهى تحتوى أكبر سلسلة نسب ذكرت عن أحد الأنبياء. ويذكر فى هذه السلسلة أنه من نسل حزقيا، وهذه الحقيقة تشير حسب الظاهر إلى الملك الرابع عشر ليهوذا (٧١٦-٦٨٦ ق.م) والذى كان فى نفس الوقت جداً أكبر للملك يوشيا الذى تنبأ صفنيا فى عهده (١:١) ومعنى اسمه «من أخفاه يهوه أو من حماه يهوه» يدل على أنه كان طفلاً تمتع بالرضى الإلهى رغم أنه ولد فى عصر ملئ بسفك الدماء وبالأخطار، عهد حكم منسى (٦٨٦ - ٦٤٢ ق.م؛ قارن ٢ مل ١٦:٢١ بسفك الدماء وبالأخطار، عهد حكم منسى (٦٨٦ - ٦٤٢ ق.م؛ قارن ٢ مل ٢٠:٢١).

ومعرفة صفنيا لجغرافية أورشليم وحالة سكانها (١: ١-٣:١٣-١-٤) تدل على أنه سكن أورشليم مدة طويلة من الوقت أو أنه كان من مواطنى هذه المدينة. واهتمام النبى بالأمور الخاصة بالكهنة والذبائح (١:٤و٥و٧-١٠٤٠) جعلت بعض الدارسين يظنون أنه كان نبياً رسمياً للهيكل، ولكن هذا الظن ليس مقنعاً، لأن كل عبّاد يهوه الملتزمين، خصوصاً الأنبياء المدعوين من الرب ليكونوا أنبياء لشعبه عبّاد يهوه الملتزمين بالهيكل ومهتمين به باعتباره المسكن الأرضى لملكهم يكونون عادة مرتبطين بالهيكل ومهتمين به باعتباره المسكن الأرضى لملكهم السماوى.. فاهتمام صفنيا بالهيكل وما يتعلق به لا يدل على أنه كان نبياً رسمياً في الهيكل، بل بالعكس لو لم يظهر هذا الاهتمام لكان أمراً ملفتاً للنظر.

# ٣ - الرسالة

إذا وحّدنا السفر ليس من حيث تركيبه فقط (انظر تحليل السفر فيما بعد) - ولكن من الناحية اللاهوتية نجد أن مركز نبوة صفنيا هو مفهوم يوم الرب. ومع أنه هو ليس أول من كتب عن هذا الأمر (قارن عاموس ١٨:٥-١٤٠٠) إش الاهوتية عن هذا الأمر (قارن عاموس ١٨:٥-١٥٠) ولا هو آخر من كتب عنه (قارن إرميا ٤٦-٥١؛ حزقيال٧) إلا أن التزامه بهذا الموضوع الواحد لا يوجد لدى أى نبى آخر.

وقد عالج صفنيا - أكثر من أى نبى آخر - فكرة أن يوم الرب يشبه عمله ذات وجهين منفصلين لكنهما متعلقان ببعضهما. إذ اعتاد الآخرون التنبير على أحد العناصر وإهمال الآخر.

فيوم الرب يتكون من حقيقتين هامتين هما الدينونة والبركة، وهما من صفات يوم الرب معاً، وكل وجه منهما يؤثر في نفس الأمة الواحدة ويشغل حيزا محدداً من الوقت ولكن لكل منهما سبباً مختلفاً.

وإعلان دينونة الله الوشيكة على البشر بصغة عامة (٢:١-٣) وعلى شعبه يهوذا بصغة خاصة (٢:١-٣) يدعونا إلى التأمل في هذا المظهر من مظهرى يوم الرب (٢:١-٨-٢:١٤). فهذا اليوم قريب (٢:١٠و١٥) – هو قريب ويقترب بسرعة، والداعي إلى إسراعه هو خطايا شعب الله الذين أقام معهم عهده أي إسرائيل، وكذلك أخطاء الجنس البشرى جميعاً – فخطايا إسرائيل هي الكسر المستمر والجوهري لعهد المواعيد من جانب الشعب كجملة (٢:١-٣و١١) وكذلك الرؤساء (٣:٣-٤) وتشمل هذه الخطايا مزج مراسم عبادة الأوثان والممارسات التابعة بعبادة يهوه الإله الحق (محاولة إيجاد عبادة مشتركة توافقية بين عبادة الأصنام وعبادة الرب) (٢:١-٥) كسر للوصية الأولى (خر. ٢:٣، تث ٢:٧) وتشمل خطاياهم أيضاً انتشار عدم المبالاة وهي تقول: "إذا كان إله العهد لم يعد مهتماً بالشعب، فلماذا يستجيبون له بالطاعة؟" (١٢:١) ويزيد هذه الخطية فظاعة الكبرياء والشعور بالاكتفاء الذاتي (قارن ٢:٢)).

ويدين الله معهم خطايا الأمم أيضاً (تك ٢:٥-٧؛ عاموس ٢:١-٣٠) وبينما لا توجه تهمة خاصة لكل من هذه الأمم، ولكن هناك تهمتان معينتان تتفقان مع نفس الخطايا التي دينت يهوذا من أجلها: إساءة موآب وتهديدها لشعب الله (٨:٢) كانت في ذاتها إساءة إلى يهوه نفسه، الذي هو ملك شعب الله، مما يتفق مع انعدام اهتمام شعب الله «بيهوه» وقوته الفاعلة (١٢:١) وهذا الأمر قاد الأمم المجاورة إلى أن تتخذ نفس الموقف، فقد أحسوا أن الله يمكن أن يحتقر بوقاحة، دون أن يتعرضوا للعقاب ويضاعف من هذا الخطأ كبرياؤهم الذاتية (٢:١، قارن عدد ١٥) وثقتهم الذاتية في إجراءاتهم التي تشبه إلى حد كبير إجراءات يهوذا نفسها.

وبسبب الإثارة العالمية، فإن الله سيوقع دينونة عالمية، فإن ديان كل الأرض سيباشر سلطاند الذي يشمل العالم كله ويعاقب كل من يقاومونه واستجابة الله هذه

ليست نتيجة دافع رقتى أو نزوة طارئة، وليست شيئاً مبرراً له ولكنها استجابة مبنية على صفات الله، وهو الإله العادل القدوس، وهو نفسه الملتزم بالعهد (الذى قطعه مع شعبه) فهو يطالب الآخرين بمواثيق العهد ومتطلباته، وهذه الدينونة رغم كونها عالمية، ليست مستمرة (دائمة) إذ قد بقى مظهر آخر ليوم الرب. والوجه الآخر ليوم الرب يشمل «البركة» وليست هذه البركة نتيجة لأى دافع خارجى، ولكنها نابعة من صفات الله كإله حافظ للعهد، فهو يقدم الرجاء لشعبه (١٠١٣-٢٠) ليس فقط لأن البعض سيرجعون إلى العهد (قارن تث ٣٠ خصوصاً عدد ٢) ولكن أيضاً لأن الله نفسه لم يترك هذا العهد قط، فهو سيحفظ وعوده ... والذين سينالون البركة هم البقية (٢٠٣و٩؛٣٠٤٢-٣٠) أولئك الذين يثقون به في تواضع بأنه إله قادر (أمين) هني عمل الخير» بدلاً من أن يتكلوا على كبريائهم (قارن ٢٠٢١٢١٠). ويقدم الرجاء أيضاً إلى الأمم (٣٠٠- ١٠) رغم أنهم لم يكونوا أصلاً من المستفيدين من عهد موسى، ولكنهم صاروا الآن من المستفيدين بنعمة الله.

وكل من وجهى موضوع يوم الرب يقع فى حدود مرحلتين زمانيتين مختلفتين فالرسالة المباشرة ليهوذا هى أنها هى والأمم سيعاقبون جميعاً فى القريب العاجل
(١٠٤١). وتعنى الرسالة أيضاً أن هذا الرجاء ممكن فى الزمان القريب (٣:٢).
وفى نفس الوقت فإن الرسالة تمتد بوجهيها كليهما فتتعديان التاريخ القريب وتمتدان
إلى الإتمام الأخروى (الاسخاتولوجى) وفى المستقبل غير المحدود بزمان، ستواجه كل
من يهوذا والأمم الدينونة فقط (٣:١١ و الماتوالى) ولكنهما أيضاً سيتمتعان معا
بالفوائد (٣٠٣١ - ١٩٠٧ بالتوالى).

وهناك أيضاً مظهر آخر لهذه النبوة يقابلنا عندما نتأمل الانحدار الخلقى والروحى الذي جاء بعد إصلاحات حزقيا القوية الأمر الذي قد يحدث لنفس إصلاحات معاصر صفنيا أي يوشيا (انظر ٢ مل ٣١:٢٣–٤:٤). إن الاعتماد على إيمان جيل سابق

وعلى تقواه أمر غير كاف. فإن التمسك الشخصى بالعهد كان لازماً لكل ملك يتلو الآخر، ولكل جيل يتبع جيلاً من بنى إسرائيل، كما أنه ما زال هذا هو الحال لكل جيل فى الكنيسة. فلا تستطيع كنيسة القرن العشرين ولا إسرائيل الملكية أن تكون جيلاً ثانياً من أبناء الله.. قبول العهد والالتزام به يجب أن يتم شخصياً.

# ٤ - السيفر

تساءل كثيرون عن سلامة السفر، ولكن ليس هناك برهان موضوعي على وجود أى صورة أخرى للسفر تختلف عما هو موجود بين أيدينا الآن، والملحوظة الوحيدة الموجودة على السفر هي عنوان السفر. وليس من الممكن أن نتأكد متى أضيفت هذه الملحوظة إلى مجموعة النبوات، والوقت المقبول منطقياً لهذه الإضافة هو عند إتمام كتابة مجموعة النبوات هذه. والتي من الممكن أيضاً أن تكون قد تحت كتابتها في أواخر أيام النبي أو بعد ذلك.

اقترح بعض الدارسين إضافات ثانوية وأسسوا هذا الاقتراح على أساسين مختلفين، أولهما وجود بعض النصوص التى يمكن أن تشير إلى وقت تاريخى بعد حكم يوشيا، الذى يظن أن السفر كتب فيه. فمثلاً يصور لنا عدد ١٥:٢ أن نينوى قد خربت، وبهذا يتحدث عن سقوطها الذى لم يكن قد حدث بعد لأنها سقطت فعلا في ٢١٢ ق.م.، وللرد على هذا نقول إن للعبرية النبوية أسلوباً هو «الماضى النبوى» وهي صورة تتحدث عن النبوات الآتية في صيغة الماضى. فإذا أرسل الله إلى الأنبياء حقيقة الإتمام المستقبلى أو النبوة، رأى الأنبياء العبرانيون أنها شئ أكيد، وكأنه قد تم فعلاً وذلك بناء على سيادة مصدر النبوة وقدرته، فتوصف هذه النبوات كأنها قد حدثت فعلاً. فهو أسلوب وضع المستقبل في الماضى للتأكيد.

ثانياً: ظهر اقتراح مؤداه أنه في المدة السابقة للسبى - كانت الرسالة النبوية لا تحوى إلا التهديد بالدينونة - مقدمة للشعب حسبما يحتاجون إليه في ذلك الحين أي التوبة من الخطية، أما أثناء السبى فقد تغيرت الحاجة، فالشعب الذي كان يعانى من

السبى ويتساءل: أين هى أمانة الرب، وماذا عن حضور الرب كانوا لا يحتاجون إلى رسالة دينونة بل رسالة رجاء، لذلك (قالوا) بأن رسائل الرجاء لابد أن تكون خاصة بالسبى (٩:٣- ٢) وهذا الغرض غير مباشر وافتراض مسبق وليس برهانا قاطعا، لأن البرهان الإيجابى الوحيد في النص القانوني الذي تقترن فيه الدينونة والرجاء معا، بنسب مختلفة أحيانا، ولكنهما موجودان معا رغم ذلك فإذا تقدم إنسان ما بنظرية من النظريات محاولاً إصلاح النص ليتمشى مع هذه النظرية فهذا ظلم للنص وقزيق له.

ويمكننا أن نرى الوحدة المنطقية للسفر من محتوياته (انظر تحليل السفر) - فالدينونة (٢:١-٣) تقود النبى إلى التفكير في الدينونة الأخيرة، يوم الرب (٢:١-٣) الذي يصور في وجهيه كليهما. فذلك اليوم يشمل الدينونة لأولئك الذين لم يتمسكوا بناموس الرب (٧:١-٣:٠٠) ولكنه يشمل أيضاً الرجاء عن طريق نعمة الله (٣:٣-٢).

ومع أن النبوة وحدة واحدة ولكنها مؤلفة من وحدات صغيرة، تدرك بتغيير المخاطبين واختلاف المحتوبات والصيغة اللغوية والصيغ الأدبية المستخدمة تحتوى على نبوات دينونة (٢:١-٣٠٣-٣؛ ٨و٩ إلخ) وبعضها يستدعى الإجابة (٢:١٠٠١-١٠٠٣) وكذلك تشمل دعوة إلى الشكر ومزمور حمد (٢:٤٠١/١٠) كما تشمل أيضاً نبوات خلاصية (٣:١٠-١٠/١٣) والوحدات الفردية تظهر كما لأ داخلياً كما هو واضع بصغة خاصة في مزمور الفرح (٣:٤١-١٧) وتركيبه اللغوى (الأدبى) هي صيغة التوازي المركزي، الذي يماثل فيه العنصر الأول العنصر الأخير، ويماثل العنصر الثاني العنصر قبل الأخير وهكذا، وقمة هذا التعبير «ليس خوف» أو «لا تخافي» في الوسط، وهنا نرى فرح الشعب بمحبة الله في بداءة المزمور تتقابل مع فرح الله برجوع الشعب إليه في نهاية المزمور... الله العامل المقادر على كل شئ وحضوره يحيط برسالة الرجاء الختامية لأورشليم، مدينة الله حتى لا يخافوا ويمكن أن نرى هذا في الشكل الآتي:

```
    أ - صهيون ترنم (١٤:٣)
    ب - إسرائيل يهتف (١٤:٣)
    ج - فرح أورشليم (١٤:١٠ ج)
    د - خلاص يهوه (١٥:١٠ أوب)
    ه - حضور يهوه الملك (١٥:١٠ ج)
    و - لا خوف فيما بعد (١٥:١٠ د)
    ز - رسالة إلى أورشليم في المستقبل (١٦:١٠ أ)
    و - لا خوف فيما بعد (١٠:١٠ بوج)
    و - حضور الرب الإلد (١٠:٢٠ بوج)
    د - فرح الله (١٠:٧٠ ب)
    ج - فرح الله (١٠:٧٠ ه)
    أ - ترنيمة يهوه (١٠:٧٠ ه)
```

والعددان الأخيران من النبوة متحدان معاً بتكرار في صورة تواز مركب، ففي كل من عددي ١٩و. ٢، الكلمات الدالة على زمان حدوث الفعل «في ذلك اليوم» تساعد على فتح العنصر الأول الذي يشتمل أساساً على «جمع شعب الله». والعنصران التاليان يشملان إضفاء المدح والكرامة وهذا سيحدث في كل أرض خزيهم (١٩) وفي كل العالم «في شعوب الأرض كلها».

وكل رسالة صفنيا تتحد أخيراً في لازمة واحدة في كونها تبدأ وتنتهي بيهوه إله إسرائيل صاحب العهد العادل والمهتم الذي تكلم بنفسه (١:٢) (٢.:٢).

# التحليل

٥ - أورشليم (٣:١-٧)

أ - خطاياها المتراكمة (١:٣-٥)

ب - تجاهلها الإعلانات المختلفة (٧٠٣)

٣ - العالم (٨:٣)

ه - طبيعة يوم الرب - الرجاء (٣:٩-. ٢)

١ - رجوع الأمم (٣:١-.١)

٢ - البقية المحفوظة (١٠:١١-١٢)

۳ – مزمور قرح (۱۷:۳)

٤ - وعد الله (٢:٨١-.٢)

# الأصحاح الأول

#### ١ - العنوان (١:١)

أعطى هذا السفر اسماً متميزاً «كلمة الله» (قارن إرميا ٢:١؛ حز ٢:١) إشارة إلى يوثيل ٢:١؛ يونان ٢:١؛ في ٢:١؛ حجى ٢:١؛ زكريا ٢:١؛ ملاخى ٢:١) إشارة إلى أن مصدر السفر هو الله صانع العهد مع إسرائيل (خروج ٢:٢-٢) – والذى تقبّل الرسالة هو صفنيا، الذى يوصف فيما بعد بأطول سلسلة نسب لأى واحد من الأنبياء الآخرين (إرميا ٣٤:٣١) بإظهاره بأنه من نسل حزقيا الملك الرابع عشر من سلسلة ملوك يهوذا (٢١٤-٢٦، يأظهاره بأنه من نسل حزقيا الملك الرابع عشر من السب ملوك يهوذا (٢١٠١-٢٨٦ ق.م؛ قارن ٢ مل ٢١٠١-٢١١) وقد ذكر هذا النسب لكى يدل على أن كاتب السفر إسرائيلي وليس اثيوبياً كما قد يفهم بعضهم من اسم والده «كوشى» (تك ٢١:١؛ ٢ مل ٢١٠٩؛ إش ٢١:٨) ومعروف أن النبي من إسرائيل لأن كل اسم من أسمائه يحوى اسم الرب إله إسرائيل (ياه) بما فيها اسم النبي نفسه – وعدم تحققنا من شخصية حزقيا (وهو اسم كان شائعاً في إسرائيل؛ قارن اخبار الأيام الأول ٣:٣١؛ عزرا ٢:٢١؛ نحميا ٢١:١؛ ٢٠؛ ١٠) وعدم وصفه كملك يهوذا لا ينفي هذا التفسير، لأن التعبير «ملك يهوذا» مذكور في نفس العدد عن «يوشيا» الملك السابع عشر من ملوك يهوذا (٤٠١-٣٠). من استخدم هذا اللقب مرة تنبأ صفنيا في عهده (قارن ٢ مل ٢٠:٢-٣٠: ٣) وربا استخدم هذا اللقب مرة واحدة تحاشياً للتكرار.

#### ٢ - الدينونة (١:٢-٢)

كلمات الله الأولى هى كلمات دينونة توجه أولاً نحو كل المخلوقات الحية (الأعداد ٢-٣) ثم تضيق دائرتها فتشمل شعب الله يهوذا ... ثم بأكثر تحديد سكان أورشليم (الأعداد ٤-٣) ولا تحدد شخصيات الذين سيعاقبون فقط بل أيضا تحدد أنواع خطاياهم... ويذكر الله بأنه الذي سيتمم الدينونة بنفسه.. تلك الدينونة التي ستكون خراباً شاملاً.

# أ - الإنسان (۱: ٢ و٣)

يتحد هذان العددان معاً بفكرة النزع التي تتكرر أربع مرات في اللغة العبرية تأكيداً للحدث وشموله (قارن أستير ٢٨:٩؛ مز ١٩:٧٣؛ إرميا ١٣:٨) ويقوى هذا التأكيد بتكرار المفعول به لكل فعل من الأفعال: كل شئ، الإنسان والحيوان بما فيها الطير والأسماك كلها ستنزع.

وهذه الدينونة التي سيجريها الله، ستكون عملاً عكس عمل الخليقة لأن كل هذه المخلوقات موجودة في سفر التكوين (١: ٢و٤٢و ٢٩٥٩ - ٢٨) وكل وجد الأرض سينظف (تك ٢:٢؛ إرميا ٢٠:٢)، ويستثنى الإنسان بصفة خاصة ليعالج بطريقة خاصة، لأنه هو الذي «يُقطع» وهي كلمة توية تعنى القضاء التام (١: ٤ قارن لاويين خاصة، لأنه هو الذي (١:٤٠١؛ حز ١٣:١٤) وهذه الكلمة «يقطع» تستخدم للإشارة إلى عقوبة الموت (خروج ١٤:٣١؛ لاويين . ٢:٢٠).

وقسوة هذه الحقائق وتأكيد حدوثها تتأكد بتكرار القول مرتين بأن هذه إعلانات الرب «يقول الرب».

# ب - يهوذا وأورشليم (١:٤-٦)

بينما تتلاشى كل الكائنات الحية (١٠١-٧) تذكر يهوذا وأورشليم عاصمتها ومدينتها الكبرى بشكل خاص لأنهما شعب الله. كل الناس مخطئون ولكن شعب الله أكثر خطأ وهم الذين سبق لهم أن دخلوا برضاهم فى عهد مع الرب (عاموس ١٠٣-٣٠١؛ حيث تدان الشعوب وأما يهوذا وإسرائيل فيتعرضان للدينونة بشكل أقسى).. وسيمد الله يده على إسرائيل (قارن ١٣٠٢؛ إش ٢٥:٥١؛ إرميا ٢٥:٥١؛ حزقيال ٢٥:٧١؛ ٢٠:٧١).

وأولئك الذين سيقطعون، أى يعاقبون بسبب خطاياهم تسجل أسماؤهم فى مجال الخراب الشامل الذى سيصيب العالم وذلك بتكرار نفس صورة الفعل (عدد ٣) وسيزولون «من هذا المكان» وهو تعبير يشير إلى أورشليم على الأقل، وربما بأكثر تحديد إلى الهيكل الذى هو «المكان» (قارن تث ١١٥٥١١؛ ١ مل ١٩٠٨و٣،

حزقيال ١٣:٤٢).

وتحتوى بقية هذه الأعداد الثلاثة قائمة بأسماء الذين سيقطعون ويتلاشون: «بقية البعل» وهم أولئك الذين ما زالوا يعبدون ذلك الإله الغريب. ومعنى كلمة البعل حرفياً «السيد أو المالك»، إشارة إلى الإله الكنعانى (هدد) الذى كانت عبادته شركا دائماً أمام إسرائيل (قارن قضاة ٢:٢٥؛ ١ مل ٢١:١٣–٣٢؛ ١٨) وأثناء هذه الفترة من حياة النبى، كانت يهوذا تحت سلطان أشور التى كان لها أيضاً إله يدعى (بعل) أو (بيل) واستخدموا الكلمة كإشارة إلى إله، ويمكن أيضاً أن يشير هذا إلى نوع من التوفيقية الخاصة بما بين النهرين، الأمر المتوقع أثناء هذه المدة من الخضوع لسلطان أشور. وقد اقترح بعضهم أنه بناء على بقاء عبادة بعل فإن زمان النبوة لابد أن يكون قبل اصلاحات يوشيا ٢٦١ ق.م – وإذا كانت النبوة قد جاءت بعد هذه الإصلاحات فتكون هذه الإصلاحات قد نسيت. وقد يكون هذا التاريخ صحيحاً، ولكن الإشارة فتكون هذه الإصلاحات قد نسيت. وقد يكون هذا التاريخ صحيحاً، ولكن الإشارة إلى «بقية البعل» قد تدل على أن معظم، وليس كل بقايا عبادة البعل قد زالت فإن معظم العبادات الوثنية لم تزل بالتمام أثناء حركة الإصلاح القوية، وقد نهضت هذه العبادات الإصنامية مرة أخرى بعد موت يوشيا مباشرة (قارن ٢ أي ٢٠٣:٣١–٤١؛ إميا العبادات الإصنامية مرة أخرى بعد موت يوشيا مباشرة (قارن ٢ أي ١٣:٣٢-٤١).

وليست الآلهة الأجنبية هي التي ستقطع فقط بل لن يذكر – مجرد ذكر – كهنة الأصنام. وكلمة كهنة هنا مستخدمة للكهنة الذين يعبدون البعل، وليس لكهنة الرب (قارن ٢ مل ٢٠:٥؛ هوشع . ١:٥). ويفهم هذا الاستخدام النادر للكلمة بالمقارنة بالكلمة العبرية العادية لكلمة كاهن.

عدد 0: كانت عبادة الآلهة السماوية (جند السماء؛ قارن تث ٢:١٩:٢ مل ١٣:١٧؛ ١٣:١٩؛ ١٣:١٩؛ ١٣:١٩؛ ١٦:١٧ على السطوح (إرميا ١٣:١٩؛قارن ٢٠:٣٠). وكانت في نفس الوقت آلهة يعبدها كل من الكنعانيين والأشوريين ولذلك يكن أن تكون الإشارة إلى أي منها هنا.

وكذلك يصدر الحكم على الرسائل المستخدمة لمزج العبادات المختلفة وتوفيقها معاً. بين الذين يحلفون بيهوه والذين يحلفون أيضاً بملكهم وبعضهم يلغى هذه

القراءة، تابعين تنتيحا للترجمة السبعينية يوضع كلمة «ملكوم) وهو إله عمونى (وهذا ما جاء بالترجمة العربية: الحالفين بالرب والحالفين بملكوم -- ) (قارن ١ مل ١٠٥٥ و٢٠٣٣) بينما الكلمة في صورتها الحالية تتناسب مع أحد الآلهة البابليين. ومهما كان نوع التفسير لهذه الكلمة، فموضوع الدينونة القوية هو مزج عبادة الإله الحق رب العهد مع إسرائيل ،مع عبادة إله آخر (قارن خروج ٢٠٠٠؛ تث ٥٠٠) والقسم (الحلفان) باسم إله آخر معناه الاعتراف بسلطانه، الأمر الذي كان محرماً على إسرائيل.

عدد ۲: تلخص الأعمال الشريرة في ملخص مجمل: «المرتدين عن الرب» مبيناً أن الذين رجعوا من وراء الرب، هم المرتدون من ورائه (قارن مزمور ٢٠:٧٨:٣٠٥٠) إش ١٣:٥٩) ولم يعودوا يمشون وراء «يهوه» ولا يطلبونه (٢٠:٢، قارن مز ال ١٣:٨٠٥٠) ولم يعودوا يمشون وراء «يهوه» ولا يطلبونه (١٣:٢، قارن مز ١٣:٢٠) مرد ١٠:٤؛ إش ١٠٥٥، عاموس ١٠:٥) للإرشاد وانتظار الرجاء فترى في هذه الأعداد مدى واسعاً للاستجابات الدينية – فمن الخضوع التام ليهوه وحده حسبما هو مطلوب – إلى محاولة توفيق عبادة يهوه المعتزجة مع عبادة الأصنام إلى الإصنامية المطلقة، وإنكار وجود الرب إطلاقاً الذي سبق أن تركوه تماماً.. كان يجب على الشعب أن يحفظوا أنفسهم من هذه الممارسات الإصنامية وأن يبقوا شعباً مكرساً لله وحده ولكن يحفظوا أنفسهم من هذه الممارسات الإصنامية وأن يبقوا شعباً مكرساً لله وحده ولكن يحفظوا أنفسهم من هذه الممارسات الإصنامية وأن يبقوا شعباً مكرساً لله وحده ولكن يحفظوا أنفسهم من هذه الممارسات الإصنامية عملية تطهيرهم.

# ٣ - يوم الرب (٢:١-٣:٠١)

الوجوه المختلفة لطبيعة يوم الرب، نراها مقدمة إلينا في باقى السفر: فهو يوم دينونة (١:١-٨:٣) وهو يوم رجاء (١:٣-٠٠) وهو يوم يخص بشكل متميز الله والشعب الذي أقام العهد معه (١:٨-١:١٠٣-١:٣:١-٧). ولكنه أيضاً له علاقة واضعة بالأمم الأخرى (١:١٠-١٠١٤ -١٥) هو يوم انجازات تاريخية (١:٤-١٠) ولكنه أيضاً يوم إتمام التوقعات الأخروية والرؤوية (١:١١-١٠١١) إنه اليوم الذي سيعمل فيه الرب بكل عدله وبره ودينونته ومراحم محبته، وهو وحده الموجود في وسط منصة الحوادث، لذلك فاليوم يومه.

## أ - الإعلان (١:٧)

فى محضر «الرب يهوه» السيد الرب (NIV, JB) الحاكم، الله المتعالى (قارن تث ١٧:١؛ يسوع ١٣:٣)... هنا يُؤمر السامعون بالسكوت وهى صبحة رهبة واحترام تستخدم بصفة رئيسية فى الأنبياء (قارن عاموس ٢: ١٠٨:١؛ حبقوق ٢: ٢: ٢: ٢ ٢٠٠٠؛ ١٣: ١٣٠٠ مكن انظر أيضاً قضاة ١٩:٣). وفى هذه الحالة يتضع محضر الرب فى كون اليوم «قريباً» (قارن عدد ١٤؛ إش ١٠٠١؛ حز ٧:٧؛ ٣:٣٠؛ يوئيل ١٠٥١، ١٤: ١٤: ١٤: ١٤: ١٤: ١٠٠ من اليوم «قريباً» (قارن عدد علاء إش قريباً فقط ولكن الرب قد عمل كل ما يلزم من استعداد لهذا اليوم... فقد أعد «ذبيحة» قدس وليمة. وهى حادثة تتصل فى بعض الظروف بالدينونة (قارن إش ١٣:٣٠؛ إرميا ٤١: ١٠ من ١٠٠ وأولئك المدعوون أو الذين دعاهم الرب (الضيوف) ليشاركوا فى الوليمة هم مقدسون أو مفرزون، لعمل خاص (قارن خروج ٢٠: ١٤؛ لاويين ٢١: ٨؛ ٢ صم ١٠: ١؛ إش ١٠:٣) وأنسهم الذين سيصبحون الذبيحة (قارن تك ٢٢ خصوصاً عددا ٧و٩). والذبيحة التى يرضى بها الله تقام لتسليم الذين لم يرضوه، إلى الدينونة (قارن ما عمله ياهو بن غشى لكهنة البعل فى ٢ مل ١٠: ١٠٠).

## ب - طبيعة اليوم - الدينونة (١:٨-٨١)

الاختبار الأعظم المباشر الذي سيقابله إسرائيل والأمم من يوم الرب هو اختباره كيوم «دينونة» – أولاً: أخطاء إضافية محددة لشعب الله تذكر وتعدد للعقاب، مع التركيز بصفة أساسية على أورشليم والممارسات الدينية والاقتصادية التي تجرى هناك (الأعداد ٨-١٣) ثم يذكر بالتفصيل طبيعة اليوم ونتائجه على كل البشر (الأعداد ١٤-١٨) مع أن إعادة ذكر بعض الأفكار في الجزئين تربط الجزئين معاً.

#### ١ - دينونة شعب الله(١:٨-١٣)

هنا يبدأ قسم جديد من أقسام الرسالة بإشارة زمنية «ويكون» (في يوم ذبيحة الرب) وهذا النص يتصل اتصالاً وثيقاً بالنص السابق لأنه يصف بعض الأشياء التي

سوف تحدث في ... «يوم ذبيحة الرب» (قارن عدد ٧) وبهذا ترتبط الفكرتان اللتان فصلتا عن بعضهما سابقاً والخاصة بربط يوم الرب بالذبيحة... فالمرحلة الأولى ليوم الرب هي العقاب (قارن الأعداد ٩و٢٠؛١٠) والمرحلة الأولى للعقاب هي عقاب: الرؤساء والأمراء (بني الملك) وتدور مناقشات حول شخصيات هؤلاء الناس، فإذا كانت النبوة قد حدثت في الوقت المتقدم من حكم الملك يوشيا، فيكون هؤلاء الناس هم الذين تولوا الحكم أثنا حكمه قبل بلوغه سن الرشد (٢ مل ٢٠٢١) الذين لم يكونوا مخلصين للرب، ومتعبدين له كما ينبغي... وأبناء الملك (الأمراء) قد يكونون من النسل الملكي الذين كانت تنقصهم التقوى بعكس يوشيا نفسه.. والمقصود عموماً بهذه الأتعاب هم القادة المذنبون عموماً الذين فشلوا في القيام بواجباتهم فأصبحوا تحت دينونة الله.

ويقع تحت الدينونة كثيرون «أولئك اللابسون لباساً غريباً»، وقد يكونون لابسين ثياباً خاصة بالممارسات الدينية الوثنية (قارن ٢ مل . ٢٢:١) لأن الصفة التي يتصفون بها تتصل بالآلهة الوثنية (ملاخي ١١:٢) وعلى أقل تقدير فإن التهديد (بالدينونة) يشير إلى كراهية التأثير الغريب الذي كثيراً ما قاد إلى محاولة التوفيق بين عبادة يهوه وعبادة البعل الأمر الذي سبقت إدانته (1:3-7, قارن (مل 1:1-4) نحميا 1:1-1).

عدد 1: مجموعة ثالثة من فعلة الشر، هم أولنك الذين يقفزون (RSV) كالأيل (إش ٣٠٠) من فوق أو أعلى العتبة – وهي كلمة تتصل دائما بمعبد من المعابد (قارن ١ صم ٥:٤و٥؛ حزقيال ٣:٩؛ ١:٤٧،٢:٤٦،١٥٤). والمشكلة في تفسير هذا النص الغامض هي في كون الكلمة الأخيرة غامضة غير مفهومة تماماً، لذلك فالممارسة غير مفهومة رغم أن النص يشير إلى أن هذه الممارسة هي طقس وثني، وعكن أن تشير إلى الممارسة الفلسطينية في عدم دوسهم على عتبة داجون (١ صم ٥:٤و٥) وربما يكون الإسرائيليون قد أخذوا هذا الأمر عنهم، ولكن ليس هناك برهان يعضد هذا الرأى. وهناك تفسير آخر لما سيحدث في ذلك اليوم لو رأى المرء أن الجملة الثانية من العدد تفسر الجزء الأول الغامض مند. وهذا يمكن من حيث التكوين اللغوى، وينتج عن هذا أن الخطأ المدين هنا ليس خطأ دينياً بل هو خطأ اجتماعي؛

فهؤلاء الناس يملأون بيت سيدهم ظلماً وغشاً (تك ١١:١؛ حبقوق ١:٢و٣و٩) وقد يشير هذا إلى قصورهم الملكية المليئة والغائضة بالظلم. (قارن عاموس ٢:٠١) بدلاً من العدل والبر المنتظرين من الملك... والأكثر احتمالاً في تفسير هذا العمل الديني الخاطئ لو نظرنا إليه من هذه الوجهة ربما يكون الرؤساء المشار إليهم هم الآلهة الوثنية، وهو اصطلاح يستخدم في وصف هذه الآلهة في أماكن أخرى – وهذا تناقض مع صفات «يهوه» ومقاومة صريحة له وهو الرب الحقيقي (عدد ٧) وعبادة هذه الآلهة مليئة بالخداع والعنف، ليس فيها شئ من الحق أو الرجاء أو السلام.

العددان . ١ و ١١: وإذ يستمر النبى فى ذكر تلك الحقيقة الخطيرة عن «يوم الرب» (الأعداد ٢-٣ والأعداد ٧و ٨و٩) عن الذبيحة، يصف النبى ردود فعل سكان أورشليم بأحيائها ومحيطاتها المختلفة فهم سوف يصرخون بكسر عظيم (قارن تك ١٣٤:٢٧؛ من ١٢:١٤ إرميا ١٣٤:٨) ... وولولة (عدد ١١؛ قارن إش ١٨:١٥؛ إرميا ٢٣:٢٥؛ زكريا ٢١:١١) على الخراب والدينونة التى سوف تحدث (انظر عدد ١٣) ورد الفعل الثالث حرفيا هو.. «كسر عظيم» ويفسر عادة بالتحطيم المقترن بالضجيج الذى يصاحب التحطيم. وتستخدم هذه الكلمات فى الحديث عن صرخات الضيق (قارن إش ١٥:١٥؛ ١٥:٤٥؛ إرميا ١٥:٥١) وهو استخدام يناسب هذا النص تماماً.

وهناك مواقع جغرافية محددة فى أورشليم تبدأ بها هذه الصرخات. فباب السمك يقع فى شمال المدينة (قارن ٢ أخبار ١٤:٣٣؛ ١٤:٣٣) وربما كان هو الباب الرئيسى فى الشمال.

وبسبب الانحدارات الشديدة في الجزء الثاني من أورشليم، فإن المدينة كانت معرضة للهجوم في الجزء الشمالي والقسم الثاني (NEB, RSV,AV) أو القسم الجديد (NIB, NIV) كان تبعاً لاسمه إضافة جديدة تقع إلى شمال الهيكل والجزء الأصلى من المدينة (قارن ٢ مل ١٤:٢٢؛ وربما نح ١٠١١).

الآكام (التلال) وصف عام أكثر مما هو خاص، رغم أنه يمكن أن يكون لها دلالة خاصة في وقت كتابة النبوة ربما أن المكانين المشار إليهما سابقاً يقعان في أورشليم

الشمالية، فيمكن أن تكون هذه التلال هناك أيضاً.

وفكرة الضيق المزمع وقوعه قريباً مستمرة أيضاً رغم دعوة الشعب إلى أن يولول لأن وقت الهلاك قريب (قد جاء) وهؤلاء الذين يوجه إليهم الكلام هم سكان «مكتبش» (ومعناها في العبرية، منخفض أو حفرة أو هاون) وربا كان هذا محجراً تم حفره إلى أن أصبح شكله كالهاون (أم ٢٢:٢٧) وتبعا لترتيب الحركة بالنسبة للمواقع السابق ذكرها، ربا يكون موقع هذا المكان جنوب القسم الثاني ولكن النص التالى يشير إلى أنه مكان تجارة (سوق) (قارن سوق الخبازين في إرميا ٢:٣٧).

وسبب الكرب والضيق هو الخراب (قارن ٢ صم ٢ :٥؛ هوشع ٤:٢؛ عوبديا٥) أو قطع الذين يتعاملون بالفضة («انقطع كل الحاملين الفضة» الترجمة العربية) سواء أكانوا أصحاب مصارف مالية أم تجاراً - يسمى هؤلاء بصيغة أخرى مماثلة «شعب كنعان» وهم شعب برعوا في التجارة في العصور المتأخرة عندما كانوا يعرفون بالفينيقيين، والذين صارت ممارساتهم التجارة موضع الأمثال، حتى في العصور المتقدمة (قارن أيوب ٢٤:٢١أم ٢٤:٢٠إش ٢٠٠٨، حزقيال ٢١:٢١؛ هوشع ٢١:٧) ولن تباد الممارسات الدينية الوثنية فقط، ولكن أيضاً الأشغال خصوصاً تلك التي خضعت للتأثيرات الأجنبية (١ مل ١١٠١؛ ٢٦:٩ - ٢٨) ولا يعطى هنا سبب لهذا الانهيار التجاري، ولكن ربما كانت المعاملات غير الأمينة قد لعبت دوراً هاماً في هذا الأمر، كما فعلت لأنبياء آخرين (عاموس ٢٥٠-٢؛ ميخا ٢: . ١ - ١١) لهذا ترى أن الله يهمه، ليس فقط الأمور الدينية الخاطئة، بل يهمه أيضاً سوء السلوك الاقتصادي.

العددان ۱۲ و۱۳: عندئد يوجه «يهوه» انتباهه «في ذلك الوقت» (قارن عدد ۷و/و و ۱۰) إلى أورشليم بجملتها، منتهياً بدخوله من الشمال إلى المدينة (عدد ١٠٥١) وسيفتش هناك بالسرج حتى لا يهرب أحد (قارن ۱ مل ٢٣:٢؛ لوقا ٨:١٥) وعلى العكس من «ديوجينس» الفيلسوف الإغريقي السابق للمسيحية، الذي كان يفتش بمصباحه على رجل أمين. وهنا فإن الرب لا يبحث عن الأبرار أو البر ولكنه يبحث عن الخطية ليعاقبها ويمحوها (قارن إش ٢:١٠؛ إرميا ٢٥٠١؛

١٣:٤٤) وليست الخطية في هذه الحالة هي خطية الاقتراف العملى (قارن ١٠٤) بل هي خطية الإهمال (أي عدم فعل ما كان يجب فعله) ويستعمل نوع من المجاز في وصف الرجال (١) الذين سيعاقبون، وهو جزء من عملية تخمير الخمور، فالخمر حين تسكن ولا تتحرك فإن الأجزاء الصلبة منها تتركز في قاع الإناء مكونة «عكارة» في قاع الإناء مما قد يؤدي إلى التجمد أو التخثر إذا ما تركت الخمر زماناً طويلاً (قارن ٢٠:١٥) وبدل أن يكون هذا الجزء ذا نفع مثل الخمر الجيدة المعتقة (قارن إش ٢٠:١) فإن أغنياء أورشليم ذوى النفوذ فيها، أصحاب الشروة والبيوت والكروم والخمر سيفسدون بسبب عدم المبالاة والهدوء، وقد عبر الإنسان لا تهزمها المركات العنيفة التي يقوم بها الشيطان، بل تهزمها تلك الجموع البطيئة الحركة، التي تتكون من آلاف البشر الذين يشبهون كتل الجلوس فوقها» لا تهتم بشئ. إن مصالح الله لا يقتلها النفخ بل يقتلها الجلوس فوقها» (G.A.Smith)

وبدل أن يهاجم صفنيا استخدام الخمر كما قد يفسر النص أو يفهم فإن صفنيا يدين عدم المبالاة وتزداد شناعة هذه الجريمة بالإنكار العملى الذى يبديه الشعب لله، فهم وإن كانوا لا ينكرون بالضرورة وجود الله على المستوى اللاهوتى، فإنهم ينكرون عمله من حيث الواقع الفعلى على المستوى العملى فهو لا يحسن ولا يسئ، فالبركة والحزن لا يصدران منه.

وهذه الفكرة، أي عدم تدخل الله في الحياة القومية هي هرطقة عظمي بالنسبة لإسرائيل، وهي تتحدى فكرة إسرائيل عن الله المتداخل بصفة دائمة ومستمرة في التاريخ، من الخليقة إلى دعوة ابراهيم والخروج من مصر ومقابلة الله لإسرائيل في

<sup>(</sup>۱) اقترح بعضهم اصلاحاً نصبا هو عبارة عن تحريك حرف وتشديد حرف آخر فتصبح الجملة «أولئك المستريحين» قارن إش ۱۳۲، ۱۹۱۹؛ عاموس ۱،۱۱زكريا ۱،۵۱) الرضا عن الذات والأمان الكاذب يوافقان النص تماماً، كما يفسر لهذا العدد، ولكن نقص الدليل النصى للقراءة المقترحة يقف ضدها.

سيناء، وانتصارهم على الأرض واستيلاتهم عليها، واهتمامه المستمر بشئون دولة إسرائيل. وعدم وجود تدخل تاريخي من جهة الله في كل حوادث العالم، سواء للمباركة أو للعقاب يجعل إيمانهم لا معنى له فيشبه إيمان المسيحيين فيما لو كان يسوع المسيح لم يقم فعلاً وتاريخياً من بين الأموات.

ويظهر صفنيا أن هذه العقيدة اللاهوتية غير المسئولة شريرة جداً، تماماً لو كانت ثورة صريحة ضد الله، وستؤدى إلى خرابهم والاستيلاء على مصادر الثروة التى عتلكها أولئك الذين يرفضون أن يتحركوا لخدمة الله (قارن تث ٢٨٠:٣ -٤٢) عاموس ١١:٥؛ ميخا ٢٥:٦).

# ٢ - دينونة العالم (١:١١- ١٨)

يتحول صفنيا الآن إلى وصف «يوم الرب» (انظر عدد ۷) بمعاركه العنيفة التى ستجناح العالم والتى لا تستطيع الثروة المادية أن تحمى أصحابها منها – وهكذا يتحرك مركز النبوة واتجاهها من رسالة قومية إلى يهوذا، إلى تحذير أخروى إلى كل الناس. وتتحرك فكرة يوم الرب من مفهوم بسيط شائع، خلاصته أن الرب إنما يسمو بشعبه فقط إلى السيادة العالمية لكونهم مختارين منه (انظر عاموس ١٨٠٥–٢٠) ولكن الاختيار أيضاً يعنى المسئولية (عاموس ٢٠٠١) لذلك فإن يوم الرب، عند جميع الأنبياء يشمل الدينونة والعقاب في حالة إهمال المسئولية، وليس ليوم الرب أهمية قومية فقط، ولكنه يظهر هنا كأمر يقع أثره على كل الشعوب. وهذا التطور للطبيعة المزوجة «ليوم الرب» وعمومية اليوم الأخير (الأخروى) ينتهى بالمجئ الثانى المسيح، أى اليوم الأخير (قارن ٢ تس ٢٠٢) وهو ذو جانبين وعام (قارن مت للمسيح، أى اليوم الأخير (قارن ٢ تس ٢٠٢) وهو ذو جانبين وعام (قارن مت

عدد ۱٤: من مظاهر يوم الرب الهامة (قارن إش ٢:٢-٢٠؛ يوئيل ٢:١-١١؛ عاموس ١٨:٥-٢٠) عند النبى أن هذا اليوم قريب من حيث الزمن (انظر عدد ٧) وهذا أمر يؤكده هنا بالتكرار وبالموضع التأكيدي للكلمة الموجودة في أول العدد العبري.. إنه قريب، وهو يقترب بسرعة )(١) واليوم «أيضاً» عظيم (قارن يوئيل ١٤٠١) نظراً لأهميته لكل الخليقة.

يستمر وصف صفات هذا اليوم إلى عدد ١٦؛ ويبدأ هنا باصطلاح غامض ،وقد يكون «صوت» (AV) وهو «مر» ولكن من الصعب أن نفهم أن يوم الرب له صوت. وقد فسره بعضهم بأنه إشارة إلى الصوت أو الضجيج أو الجلبة ليوم الرب (JB, RSV) (في العربية: «صوت يوم الرب» صوت يوم الرب ذاته وما يصاحبه من ضجيج وصوت من يقع عليهم العقاب «يصرخ عندئذ الجبار مرأ» وربما كان ما يلائم النص بصورة أفضل أن تكون هذه صبحة تعجب تعلن أن صوتاً يسمع (قارن إش. ٤:٣و٢) وتشمل رسالة هذا الصوت ليس المرارة فقط، ولكن «صوت معركة» يصرخ بها محارب (إش ١٣:٤٢؛ قارن صفنيا ١٧٠٣).

العددان ۱۰ و ۱۰ هنا نجد قائمة بالصفات المرعبة لذلك اليوم (انظر ۱۰) في أسلوب متقطع وغير مترابط (كما يوجد في نهايات بعض المزامير) مع تكرار كلمة اليوم ست مرات في هذين العددين ربا كان هذا صدى لستة أيام الخليقة الطبيعية والجيدة (تك ۱:۱-۳۱). وقد أعيدت إلى الحياة مليئة بغضب الرب (قارن عدد ١٩٠٤ هوشع ١٠: ١٠٠٠ خمسة أزواج من الكلمات المترادفة تصف تأثيرها على البشر – ويشمل الزوج الأول السخط والضيق العاطفيين (قارن عدد ١٠٠ تك ٣٥:٣٠ يوب ١٠٠٠؛ مزمور ٢٠:٧١؛ عوبديا عددا ١٢ و١٤٤ ناحوم ٢٠٠١) والزوج الثاني يشمل الدمار الجسدى والخراب؛ قارن أيوب ٣٠:٣٠ ١٣٠٤؛ مزمور ٢٠:٧١؛ والظلمة تزيد من رهبة الرعب (قارن أيوب ٣٠:٤؛ يوئيل ٢٠:٢؛ عاموس ١٠٨٠ و والقتام أي الظلام الشديد (قارن خر ٢٠:٢٠؛ إش ٢٠٤٠؛ ايوئيل ٢٠:٢؛ عاموس ١٠٨٠ و والقتام أي الظلام الشديد (قارن خر ٢٠:٢٠؛ إش ٢٠٢٠).

«سحاب» (قارن ۲:۹۷؛ حزقیال ۳:۳؛ ۱۲:۳٤؛ ۱۲:۳۷؛ سحاب (مز ۲:۹۷؛ حزقیال ۲:۳۱؛ ۱۲:۳٤؛ ۱۲:۳۲، یوئیل ۲:۲) وضیاب أو ظلمة؛ قارن إشعیا ۲:۳،

<sup>(</sup>١) المفعول المطلق في العبرية والذي يعنى مسرعاً أو إسراعاً قد يفهم منه في الكتابات الخارجة عن الكتاب المقدس المصرية والفينيقية والأجارية إنها تعنى نوعاً من الاصطلاحات العسكرية - فهى مجاز يصف، « الرب» المحارب الإلهى - الذي يقترب في مرادف متواز مع اليوم القادم.

إرميا ١٦:١٣؛ حزقيال ١٦:٣٤؛ عاموس ٢:٢). وهذه الظواهر وكذلك هتاف البوق قارن إش ١٣:٢٧؛ حزقيال ٣:٣٣؛ عاموس ٢:٢) وهتاف المعارك (يش ٢:٥؛ قض ٢٠٨١/٢٢) عاموس ١٤٤١؛ ٢:٢) وكلها مثيرة للرعب والضجيج اللذين يرافقا الظهور الإلهى عندما قابل الله القادر على كل شئ شعبه (قارن خر ١٦:١٩-١٩، ١٨:٢، تث ١١٠٤) ها هوذا الله المحارب يبدأ في معركة، ليس فقط ضد أعداء شعبه (انظر تفسير ١٧:٣) ولكن أيضاً ضد شعبه، لأنهم يتصرفون في هذه المرحلة كأعداء الله. بالنسبة لسامعي (رسالة) صفنيا، فإن حضور الله القدير في وقته (صفنيا) ليس للبركة كما كان اختبارهم عند جبل سيناء، بل للدينونة؛ حتى حصون يهوذا، سواء أكانت أبراج زوايا منبعة (الشرف الرفيعة) (قارن ٢ أي ٢٣:١٠؛ هوشع ١٤٤٨) أو كانت أبراج زوايا منبعة (الشرف الرفيعة) (قارن ٢ أي ٢١:٥١) فإنها كلها تستطيع تحمّل غضب الله.

والصدى الذى يكن أن نجده فى هذا الأصحاح للأصحاح الأول من سفر التكوين كما ذكر أعلاه. قد بدل على أن الدينونة المعلنة هنا، قد تبدو عمليا معاكسة للخليقة (عمل فناء بدل عمل خلق) فإن خطية الإنسان تقود إلى عقاب الله ونتيجة لهذا تعود الخليقة تماماً إلى ما كانت عليه قبل أن يخلق الله العالم فيزول النور أمام الظلمة. والنظام الذى أوجده الله فى خليقته يتحول إلى فوضى (قارن تك ٢:١؛ إرميا ٢:١٤) وإحسان الله الذى شمل الخليقة كلها بعنايته وقدم كل ما تحتاج إليه، سيتحول إلى دينونة وبركات الله ستمتنع.

العددان ۱۷ و ۱۸: يهوه - الذي كان وجوده محسوساً بقوة في وصف يومه (الأعداد ١٤-١٦) يتكلم الآن بنفسه، ويظهر أن الدينونة ليست قاصرة على يهوذا وحدها ولكنها تنطبق على الجنس البشرى (قارن تك ٢١:١٠-٢٧) فسيضايقهم الله (قارن عدد ١٥؛ تث ٢٧:٢٨؛ ١ مل ٢٠:٨؛ إرميا . ١٠:١) فيتعثرون ويتحسسون الطريق مثل العمى، وسيكون عماهم لعنة لأنه عقاب أعمالهم الشريرة (قارن تث الطريق مثل العمى، وسيكون عماهم لعنة لأنه عقاب أعمالهم الشريرة (قارن تث ٢٨:١٨ وذلك بخطأهم ضد يهوه نفسه، وتبدو هذه الجملة كأنها تعليق ذكره النبى نفسه، لأنها تتحدث عن يهوه، بدلاً من العدد استخدام صيغة المتكلم - وقد تستخدم هذه الجملة للتحول من الجزء الأول من العدد

الذى فيه يشغل الرب مركز المتكلم والفاعل للأفعال الموجودة هناك إلى الجزء الأخير من العدد حيث تُبنى الأفعال للمجهول. وما زال يهوه هو الفاعل الفعلى للأعمال، ولكنه لا يذكر هنا بوضوح، وبما أن التراب رخيص ولا قيمة له بسبب كثرته (قارن ٢ مل ٧٠١٣؛ إش ٢٠٤١؛ زكريا ٣٠٩) هكذا سيكون دم الخطاة المسفوك (قارن تك ٩٠٢؛ مز ٣٠٧٩) ويؤدى الفعل (١) عملين إذ له مفعول به ثان وهو شئ لا قيمة له مثل الجلة (RSV)، قارن ١ مل ١٤٠٤، أيوب ٢٠٠٠؛ حزقيال ١٢٠٤و١٥).

بحث الإنسان سبل النجاة من دينونة الله في الفضة والذهب ورعا يكون في هذا إشارة إلى غناهم (الأعداد ١٩و١؛ قارن إرميا ٤:٠٣) ولكن هناك تفسير أفضل: الاعتماد على الأصنام المصنوعة من هذين المعدنين عادة (قارن إش ٢٠٠٢؛ ٢٠٣٠؛ حزقيال ١٩٠٧و. ٢). إن الأشياء الطبيعية أو الأصنام التي تصنع رمزاً لآلهة غير موجودة، لن تخلص في ذلك اليوم، الذي يوصف أيضاً «بغضب» يهوه (عدد ١٥). إن غيرة الله هي الدفاع القوى عن مركز الله كالخالق الوحيد وصانع العهد (قارن مزمور ١٩٠٥؛ حز ٢١٠٨، ٢٤؛ ٢٣٠٥) «تؤكل الأرض كلها» (انظر الأعداد ٢-٣؛ مزمور ١٩٠٥؛ حز ٢١٠٨، ٢٤؛ ٢٣٠٥) «تؤكل الأرض كلها» (انظر الأخبرة تتكرر كما بنار (٣٠٨، قارن تث ٤٠٤٤). وهذه الجملة الأخبرة تتكرر كقرار في ٣٠٪، إن «سكان الأرض سيتلاشون بالكامل وبسرعة» (قارن إش كتبب كقرار في ٢٠٪؛ إرميا ٢٠٪، ناحوم ١٠٨.فعقاب الله على الخطية التي تسبب فيه – شامل وعنيف.

<sup>(</sup>١) الفعل «يسفح» في العربية مبنى للمجهول وله نائبا فاعل هما دمهم .... ولحمهم... الأول يسفح كالتراب شبه السائل والثاني كالجلة المتماسكة... الترجمة العربية. - المترجم

# الاصحاح الثاني

#### ج - الاستجابة المطلوبة (٢:١-٣)

يتجه النظر ثانية إلى شعب الله (انظر ١٠٤-١٣) بعد نظرة عريضة إلى الدينونة العامة (١٥-١٤٠١) وما زالت العامة (١٤٠١-١٨) الأمر الذي سيستأنف فيما بعد (الأعداد ٤-١٥) وما زالت الدينونة القاسية حاضرة (عدد ٢) ولكن يمكن تلطيف الحكم على رجاء أن توجد استجابة صحيحة ليهوه (عدد ٣).

العددان ١ و٢ : يطلق على شعب الله في هذه المرة «لقب الأمة» وهو في العادة وصف للأمم الوثنية، رغم أنه يستعمل أحياناً عن إسرائيل نفسها (مثل خروج ٢:١٩؛ تث ٤:٢؛ إش ١:٤؛ ٩:٣؛ . ١:٦؛ قارن صفنيا ٢:٠). وقد يكون الاصطلاح مستخدماً عن قصد لمساواة إسرائيل غير المستحية بالشعوب الوثنية في تصرفاتهم وموقفهم من الله، فهم لا يعترفون به، رغم أن هذا هو المطلب الأول لشعب الله شعب العهد الحقيقي مع يهوه (الأعداد ٨-٩؛ قارن خروج ٢:٧؛ تث ٧:٦). ويدعى الشعب هنا «ليجتمعوا معاً». قبل أن يضيع الوقت. ووصف الشعب غير واضح، وربما يكونون موصوفين بانعدام الحياء تبعاً للترجمة السبعينية (في العربية الأمة غير المستحية). ولكن الفعل عادة يشير إلى الرغبة والاشتياق أو التطلع (قارن تك ٣١؛ ٢٠؛ من ٤٠٤٤).

ويرى البعض أن أداة النفى «غير» تفهم بمعنى «باطل» وبذا يصبح المعنى : اجتمعى أيتها الأمة على باطل. والباطل وصف للأصنام من باب التحقير مثل (٢ مل ١٥:١٧، إر ٥:٢). فالشعب يشتاق إلى معونة من الباطل، أى الأصنام التى لا شئ لها بدلاً من خالق الكون (قارن إرميا ١١:٢-١٣) وهذا يعود بالمعنى ويربطه بما سبق أن قيل عن الشعب في ١:٦و١٢ - ومع ذلك فيبدو أن الاقتراح يبعد الأداة عن استخدامها الأصلى .

وعلى الشعب أن يستجيب بسرعة لأن أشياء كثيرة كانت قريبة ووشيكة الحدوث كما يظهر من تكرار التعبير «قبل أن» ثلاث مرات، دلالة على اقتراب يوم الرب

(۱:۷و۱۱) ويوصف اليوم هنا مقترناً بالغضب (قارن مراثى ٢٢:٢) أو حمل الغضب (١٤٠٠ قارن خروج ١٢:٣٢؛ إش ١٠٩٠٩؛ هوشع ١١:٩؛ ناحوم ١:٦) الذى سيأتى على الشعوب بسبب الخطية.

عدد ٣: هنا يوجد نداء إيجابي لبائسي الأرض للمتواضعين أو الودعاء، أي إسرائيل، فالأرض هي أرض الله المختارة وشعبه هو المختار (قارن عدد ١). هؤلاء هم الناس الذين في مسكنة الروح يتكلون على الله لا على قوتهم هم أننسهم أو تدبيراتهم المختلفة لتبرير أنفسهم (قارن ١٢:٣؛ إش ١٢:١؛ عا ١:٤؛ مت ٣:٥) فهم متواضعون لأنهم يعرفون أنفسهم أنهم ضعفاء، لا عون لهم، لذلك يطلب منهم أن يطلبوا ثلاثة أشياء.

لاحظ التكرار الثلاثي لكلمة «قبل» (عدد ٢).

أولاً: يطلب منهم أن يطلبوا إله العهد الذي ينتمون إليه، فإن غضبه ودينونته سيأتي بهما يومه على أولئك الذين تركوه مثل بعض إسرائيل، (قارن ٢:١).

ثانياً: فإن المتواضعين يحيون حياة التقوى التى تظهر بممارسة العدل عكس الذين تركوا الله. في الكتاب المقدس يقترن العدل غالباً بالبر (قارن إش ٢٤٠٩؛ ٢٠٩؛ عاموس ٢٤٠٥) وهو أمر مطلوب، تماماً مثل التواضع والطاعة والخضوع لله (قارن عدد ٢٤٠١٢) وهو أمر مطلوب، تماماً مثل التواضع والطاعة والخضوع لله (قارن عدد ٢٠٣١) كل هذه الصفات الإيجابية التقوية هي التي يجب أن يسعى إليها الشعب بدلاً من الجموح والعناد وعبادة الأصنام والتمرد.

ومع ذلك فإن الخلاص أى الستر من الخراب الذى يسببه غضب الله، ليس أكيداً فالله يستطيع أن يخلص كما يستطيع أيضاً أن يعاقب، ولذلك فإن الرجاء وإن كان مقدماً للأتقياء ولكنه غير مضمون لأن أفضل الأتقياء كانوا ضمن الذين كسروا ناموس الله، الذى يدعون إليه الآن، من هذا نرى أن قرار الله بأن يخلص هو قرار النعمة أولاً وأخيراً.

الكلمة التي لها معنى لاهوتي بشأن معونة الله في هذا العدد هي «لعلكم»

(قارن خروج ۳۲: ۳؛ عاموس ۱۵:۵).

ويمكن أن تشير كلمة «لعل» إلى إمكانية توبة يهوذا وما يتلوها من خلاص فعدم اليقينية تعود على توبة الشعب من عدمها، ولا شأن لها بالله.. ويبدو أن «صفنيا» لا يملك الرجاء الكافى فى أن الشعب سيتوب (٧:٣) قد يكون هذا التفسير مستساغاً من الوجهة اللاهوتية، ولكن بناء الجملة لا يسمح به، فالله فى قداسته وعدله لابد أن يعاقب الخطية وهذه هى الحقيقة التى يذكرها الرب لشعبه باستمرار. ولكن ليس العقاب من صفات الله والإلهلك كل الجنس البشرى، وكونهم لم يهلكوا بالتمام فسببه مراحم الله ورأفته ومحبته... وهى صفات متساوية فى شخص الله... ويجب أن يتأكد إسرائيل من أن الخطية تؤدى إلى العقاب؛ ولكن يجب أن يتأكد إسرائيل أيضاً أن التوبة والرجوع إلى الله والعلاقة على أساس عهده، ستؤدى إلى الخلاص (واستعادة مكانهم الأول، قارن خر ١٣٠٤و٧؛ تث عهده، ستؤدى إلى الخلاص (واستعادة مكانهم الأول، قارن خر ١٣٠٤و٧؛ تث

إن التعبير "لعل" يضمن حرية الله المطلقة، ولكن طبيعة الله (بكل ما له من صفات صالحة) يجرد هذا التعبير «لعل» من أى قلق أو عدم يقين، لأن الله القاضى العادل وديان كل الخليقة، خليق بالاتكال عليه لكى يفعل كل ما هو صواب (تك ١٠٥١) أما من جهة الإنسان فلا يجب أن يسئ التفكير في غفران الله ويحسبه «نعمة رخيصة»، وضمان ضد عقاب الخطية (قارن رومية ١٠١) ولكن من جانب الله، فليس هناك استجابة أخرى ممكنة إزاء التوبة الحقيقية إلا الغفران.

إن الله يطالب شعبه الخاطئ أن يستجيب له، أما استجابته هو لهم، فيمكن أن نستردعها مطمئنين بين يديه.

#### د - مناظر محددة للدينونة: (١:٤-٣:٨)

#### ١ -- فلسطين: (٢:٤-٧)

إذ يستأنف صفنيا نظرته إلى الدينونة كما ستجتاز فيها الأمم الأخرى (قارن ١٨:١) يستخدم صفنيا ما ينتظر الشعوب المحيطة كتحذير، يقدمه ليهوذا كسبب

جيد للتوبة كما حذر هذه الشعوب أيضاً أن يتوبوا (الأعداد ٣:١). وهذه العلاقة السببية بين الأعداد (٣-١) وبين الأعداد من ٤ إلى ٨:٣ تظهر من استخدام الأداة «لأن» (٨٧) وهذه الأداة تربط هذه النبوات الموجهة ضد الشعوب بوصف يوم يهوه.

عدد كا: تحذر المدن الفلسطينية الأربع من الخراب القريب - وذكر المدينة الأولى والمدينة الأخيرة يحوى نوعاً من الجناس في اللغة الأصلية..\*

وتقدم إلينا المدن الأربع بالتوالى من الجنوب إلى الشمال: غزة أشقلون، أشدود وعقرون، هذه المدن ستخرب وتترك على التوالى (قارن إش ١٩:١٧) إرميا ٤٩:٢٦) «متروكة للخراب» (قارن لا ٢٦:٢٦؛ إرميا ٤٠٢٠؛ ١. ١) أشدود وتفرغ بطرد سكانها (قارن مزامير ١٥:٧٨؛ في ١٩:٢) وعقرون تستأصل (قارن جا ٢٠:٣). ومأساة أشدود ستحدث عند الظهيرة (في وسط النهار وربا كان هذا يشير إلى هزيتها المفاجئة غير المتوقعة وفي حر النهار الذي يغري بالنوم) (قارن ٢ صم ٤٠٥؛ ١ مل ١٦:٢؛ إرميا ٢٠:٥،١) أو ربا يرجع هذا إلى عنف الهجوم الذي يجعل المعركة لا تستمر أكثر من نصف يوم.

عدد 0: يخاطب الرب الآن الفلسطينيين مباشرة عن طريق النبى ويسميهم «الكربتيين» (قارن ١ صم ١٤:٣؛ ٢ صم ١٨:١٥؛ حزقيال ١٦:٢٥) إشارة إلى علاقتهم الجغرافية القديمة مع «كريت» وتندد النبوة بقوة بالقسم الساحلى (عدد ٦) في نبوة الويل المقدمة اليهم (قارن عاموس ١٨:٥؛ ٢:١؛ حب ٢:٩و٢١و٥١٩١) فيحذرون بأن كلام الرب إنما هو موجه إليهم هم. وهم مستقبلو كلمة يهوه. وخرابهم إنما هو صادر من الله نفسه الذي يصرح بأنه سيلاشي سكان فلسطين. وفي لقب غريب تسمى أرض الفلسطينيين كنعان. وهذا اللقب هو اللقب الذي لقبت به الأرض باسم سكانها الأصليين قبل غزو الإسرائيليين والفلسطينيين لها، ويظهر أن هذا الاسم

<sup>\*</sup> وعقاب كل من المدينتين مأخوذ من معناهما: غزة القوية تصبح متروكة وعقرون معناها استئصال فهي تستأصل... المترجم.

سمى به الجزء الجنوبي للساحل أيضاً، وربما يكون هذا إشارة إلى مهنة التجارة التي كانت تمارس في هذا الإقليم (انظر شرح ١٠١١).

العددان ٢و٧: هنا يوصف مستقبل أرض الفلسطينيين لا باعتبارها أرضاً مهجورة ولكن بوصفها أرض الرعاة وحظائر الغنم. ونجد في الجزء الأوسط من عدد ٦ صعوبات نحوية ولكن يبدو أن الإشارة إلى الكريتيين الذين يعاد ذكرهم (انظر عدد ٥) كأنهم يمتلكون المراعى (قارن مز ٢:٢٣؛ إرميا ٣:٢٣؛ يوئيل ٢٢:٢؛ عاموس ٢:١) التي سيمتلكها بعد هذا آخرون هم بقية يهوذا.

ومفهوم «البقية» له جانبان، قضاء الله العادل وكذلك بركته المنعمة (قارن طبيعة يوم الله المزدوجة فيما سبق) ودينونة الله ضد الخطية ستكون مدمرة إلى درجة لا يبقى معها من الشعب إلا «بقية» نفر قليل من الأحياء (قارن تك ٢٣:٧؛ إش يبقى معها من الشعب إلا «بقية» نفر قليل من الأحياء كشئ خفى غير واضح مع أنه موجود، لأن الشعب لن يتلاشى بالكامل (قارن يشوع . ١: ٤؛ إرميا . ٢٦:٥) فإن بقية على الأقل، أى قليل من الشعب المحطم، ستبقى. والبقية هنا (قارن ١:٤؛ بقية على الأقل، أى قليل من الشعب المحطم، ستبقى. والبقية هنا (قارن ١:٤؛ ١٠٤٠) لأن الدينونة الموعود بها لن تكون شاملة. وفكرة «البقية» أمر شائع فى نبوات الأنبياء الدينونة الموعود بها لن تكون شاملة. وفكرة «البقية» أمر شائع فى نبوات الأنبياء (قارن إرميا ٢:٢٣، عاموس ٥:٥١؛ فى ٢:٢١؛٥٠٧و٨) نما يعطى مثالاً لكل من شدة عقاب الله، وأيضاً لنعمة مراحمه، فسيأتى الخراب ولكن ليس الفناء.

والسكان الجدد سيستخدمون منازل الفلسطينيين للسكنى (١٣:٣:١٤:٢) وسبب هذه البركة هو افتقاد الرب لهم (قارن تك ١٠:٢١؛ إرميا ١٥:١٥) فإن إله إسرائيل، رب العهد الأمين، سيعود، بعد حرمانهم السابق، ويعيد ثروة شعبه إليهم (انظر شرح ٣:٠٠).

والنص الخاص بفلسطين هو وحدة قائمة بذاتها، يظهر ذلك من وضع النص في تركيب محصور بين لفظين يتكرر أحدهما في أول النص والثاني في آخره - في هذه الحالة فإن كلمة التعليل «لأن» (في عدد٤) التي تعلل لنا افتقاد الله لإسرائيل وعنايته بهم، تختم أيضاً عدد ٧. ولكن قوة هذا التركيب تضيع في NIV حيث لا

توجد أداة التعليل هذه.

## ۲ - مراب وینی عمون (۲:۸-۱۱)

يستأنف الله حديثه في صيغة المتكلم (انظر ٢:٥) وفي هذه المرة يوجه انتباهه إلى شعبين يسكنان شرق الأردن، ومع أنهما أقارب إسرائيل عرفيا حسب نص القصة الكتابية (تك ٢٠١٤-١٩٠٥: ٣٠-٣٨) ولكنهما كانا في نزاع مع إسرائيل باستمرار، وذلك إما بمقاومة إسرائيل مقاومة فعلية وإما بالتهكم عليهم كما يفعلون وقت كتابة هذه النبوة (الأعداد ٨و.١) وهذان الشعبان موضوع نبوات أخرى، كل شعب على حدة (إش ١٥و٢٠؛ إرميا ١٤٠٤-١٠؛ حزقيال ١٠٤٠-١١، عاموس ١٣٠١-٢٠) رغم أن هذه النبوات ليست مجتمعة معاً كما في هذا النص. ويستخدم النبي هذه النبوة أيضاً ليعلن عن رجوع عالمي إلى الرب (عدد ١١).

عدد ۱۸: نجد ترضيحاً لخطايا مرآب وبنى عمون (۱۸:۳۱ ۱۰۳۰-١٠۷۷) ويوضح النبى كذلك أساليب العقاب الذى سينالوند. فمن أخطائهم هجومهم بالكلام على شعب الله بالتعبير (۱۸:۳۱ قارن إش ۲۰:۸۱،۱۰۷۱ حزقيال ۲۰:۷۱۱ ورتبخ الساخر والتجاديف (قارن عدد ۲۰:۰۱۰ مل۲۰:۳۰ و۲۲۰ إش ۷:۵۱ حزقيال ۱۵:۵۱) وهي كلها موجهة ضد شعب يهوه المرتبط معه بالعهد، أي إسرائيل (انظر شرح حبقوق ۲:۳۳) وقد يكون التعدى المذكور في آخر العدد بالكلام فقط رغم أن معنى هذا الجزء غير واضح.

والمعنى الحرفى «توسعوا على تخمهم» (حدودهم) (الترجمة العربية: تعظموا على تخمهم) وقد فهمت هذه الجملة على أنها تعنى التوسع فى امتلاك الأراضى على حساب إسرائيل ولا نجد تركيباً لغويا بمثل هذا المعنى فى مكان آخر فى الكتاب المقدس، لكن يستخدم هذا التركيب اللغوى لوصف الكبرياء (قارن مزامير المقدس، لكن يستخدم هذا التركيب اللغوى لوصف الكبرياء (قارن مزامير المقدس، لكن يستخدم هذا التركيب اللغوى لوصف الكبرياء (قارن مزامير المقدس، الكن يستخدم هذا التركيب اللغوى لوصف الكبرياء (قارن مزامير منافي مع النص هنا.

عدد ٩: تعلن الدينونة نتيجة لذلك بكل هيبة وقوة. وتتأكد يقينيتها بذكر أسماء الله وألقابه «كرب الجنود» تأكيداً لطبيعته باعتباره الإله المحارب (انظر ١٢٣

تفسير حبقوق ٨:٣ – ١٥) و «كإله إسرائيل».. فالله هنا هو إله الكل ولكن له في نفس الوقت علاقة شخصية خاصة بشعب العهد. ويؤكد الله إعلانه بقسم بحياته (قارن ١ صم ١٩:١٤؛ ٣٩:١٥؛ ١،١٩:٤٥ إش ١٨:٤٦؛ ١٨؛ إرميا ١٨:٤٦؛ ١٨:٤٦). مؤكداً أن التحذير المخيف لابد أن يتم فعلاً.. وسيكون عقاب هاتين الأمتين أن يصيبهما خراب سدوم وعمورة المرعب، وهما المدينتان المجاورتان للبحر الميت اللتان خربتا تماماً بسبب خطاياهما (تك ٢٤:١٩). قارن تث ٢٣:٢٩؛ إش ١٠٤).

والمقارنة مأخوذة عن قصد وترو لأن أسلاف شعبى موآب وبنى عمون، قد حبل بهما بطريقة غير شرعية أى بالزنا بالأقارب الأمر المحرم، وذلك فى الحقبة التاريخية الكتابية التى تلت خراب المدينتين (تك ٢٠:٠٣–٣٨) وفقدان الاخضرار السابق (وضياع) كثرة الثمار بنبر عليهما بالمقارنة بالقريص، والحشائش (قارن أيوب ٢٠:٧؛أم ٢٠:٢٤) وبحفرة ملح «وخراباً إلى الأبد». وهذه المقارنات الثلاث مأخوذة فى مظهرها مما كان شائعاً فى زمان هاتين المدينتين: الزراعة (تك ٢٠:١٩؛ تث ٢٠:٢٩) واستمرار الخراب لمدة طويلة (قارن إش ٢٣:٢٩) والمتمرار الخراب لمدة طويلة (قارن إش ٢٣:٢٩).

أما المستفيدون من هذا العقاب فهم أولئك الذين استهزأ بهم موآب وبنو عمون (انظر عدد ٨) البقية (قارن عدد ٧؛ ١٣:٣) (وميخا ٢:١٥؛ زكريا ٢:١٤) بقية شعب الله الذين أقام معهم عهده (عدد ٨) فإن الإسرائيليين، بدل أن كانوا يحتملون الغزوات الأجنبية، سيغزون هم، أعداءهم (قارن إش ١٠:١٤؛١٤؛٢؛ عاموس ١١٠٠) ويحرمونهم من أرضهم، كما سبق أن فعلوا بسكان كنعان الأوائل (قارن تك ٢٠:٧؛ ويحرمونهم من أرضهم، كما سبق أن فعلوا بسكان كنعان الأوائل (قارن تك ٢٠:٧؛ الله في رفعه للمظلومين وخفضه للظالمين.

عدد ۱: هنا يتكلم النبى نفسه، ملخصاً في لغة نثرية نبوة يهوه التي سبق أن أعطيت (الأعداد ۸-۹) وهو يصف مجموعة الأخطاء كنتيجة «للكبرياء» (قارن عدد ۱۵؛ مزمور ۱۲:۵۹؛ إش ۱۲:۱۳؛ 7:17:17:17:1 والأعمال المذكورة بالتفصيل هنا هي تكرار ما جاء في عدد ۸ واسم الرب ولقبه مأخوذان من عدد ۹.

عدد ۱۱: تختتم هذه النبوة بخطوة تخرج من الحيز الجغرافي والتاريخي الذي تركز على موآب وبني عمون في ذلك الزمان لتشمل بقية العالم أيضاً. وقوة الرب المخيفة (قارن خروج ٢٤: ١٠ مز١٠٤٠ ٢٠: ١٠ مز١٠٠ ٢٠: ١٠ مز١٠ ٢٠: ١٠ مز١٠ ٢٠: ١٠ مند المهم. وصيغة الفعل التي تشير إلى ما سيفعله يهوه الأردن عندما يتصرف ضد آلهتهم. وصيغة الفعل التي تشير إلى ما سيفعله يهوه لا توجد إلا في هذا النص، ولكن يبدو أن معنى أصل الفعل «يهزل (يُضعف ويعطى هزالاً) أو ضياعاً» (قارن إش ١٠: ١٠ ١٠؛ ١٠ عناله يظهر هنا ضعف الآلهة وضآلة قوتها، لأنه أخيراً سيلاشي قوة عابديها وجيوشهم (قارن ١٠٠٨و١١) ولن تتلاشي قوة الآلهة فقط، ولكن الذين يعبدونها سينحنون ليهوه. فهم أي الشعوب الوثنية الموجودة في البلاد البعيدة سيعبدونه، كل في كل مكان سكناه، وقد يعني هذا أن الأجانب سيأتون إلى أورشليم أفواجاً (قارن إش ٢:٣؛ ميخا ٤: ١؛ زكريا ١٦:١٤) أو قد يعني أن عبادة يهوه لن تكون محدودة ومرتبطة بالحدود زكريا ١٦:١٤) ونلاحظ هنا التركيب المتوازي في نهاية كل قسم من قسمي هذا العدد حيث تقابل كل الآلهة المقضى عليها بكل أو امتداد درجة عبادة الرب الحقيقي في حل العالم.

#### ۳ - کوش (۱۲:۲)

وإذ تتحرك الرؤيا إلى جنوب إسرائيل تصبح النبوة التالية خاصة بالكوشيين أو الأثيوبيين، وربما تكون هذه إشارة إلى مصر إحدى القوتين العظمتين التى كانت خاضعة لأثيوبيا في أواخر القرن الثامن وأوائل القرن السابع قبل الميلاد وذلك في حكم الأسرة الخامسة والعشرين (قارن ٣: ١٠ إش١١٠١١؛ ١٨٠٠ . ٢:٣-٦) وربما كان في هذه النبوة إشارة إلى هزيمة مصر أمام «قمبيز» الثاني الفارسي في ٥٢٥ ق.م، فإذا كانت الإشارة إلى إثيوبيا وليس إلى مصر، فإننا نعلم أيضاً أن قمبيز عسكر في مصر العليا في نفس الوقت. والأمة التي يخاطبها الرب مباشرة هنا سوف يأتي عليها الخراب الحربي والموت (قارن عدد ١٨:١٩؛ إش ٢:٢٢؛ إرميا ١٨:١٤) بسيف يهوه نفسه (قارن إش ٣٤:٥٠١، ١٦:١٦).

#### ٤ - اشور (۲:۲۱ - ۱۵)

وإذ يتحول الرب إلى الشمال الآن نراه يعمل ضد القوة العظمى الثانية فى ذلك الحين، أشور وعاصمتها نينوى (قارن ناحوم) وفى إيمانه (اشارة) إلى الدينونة يقرر الرب أن «يمد يده» (انظر ٤:١ والإشارات هناك) ليبيدهم (قارن عدد ٥؛ تث الرب أن «يمد يده» (انظر ٢:٢١) ويبيد أيضاً مدينتهم الحصينة «نينوى» (قارن يونان ٢:١٤؛ ١٠٥٠) التي ستصبح خراباً (قارن الأعداد ٩و٥١) وسترجع لتصبح برية محرقة يابسة (قارن مزمور ٢:١٠) إرميا ٢:٢؛ ١٠٥٠، ٢٠١٤؛ يوئيل ٢:٠٠).

عدد ١٤؛ وينبَّر عن الخراب الشامل الذي سيصيب «نينوي» بذكر الحيوانات التي تسكن المدينة، وتشمل القطعان (قارن تك ١٩:٣٢؛ من ١٩:٧٨؛ إش١٠٤) والمخلوقات المتوحشة. وهذا العدد صعب في تركيبه اللغوي، فالظاهر أن المجموعتين يقصد بهما كل مملكة الحيوان، الأليف منها والمتوحش (قارن تك ٢٤:١؛ من ١٥:٠١) ويقترن بهذه الحيوانات الأرضية، سكان الهواء في الجزء الباقي من العدد (القوق هو البوم).

تيجان عمدها وهي قمم الأعمدة في الأبنية المنهدمة (قارن عاموس ١:٩) ستصبح مأوى للطيور، بينما هذه الطيور بالذات غير معروف مدلول أسمائها:

من أعتاب الأبواب (AV) ؛ قارن قضاة ٢٧:١٩؛ إش ٢:٤؛ حزقيال .٦:٤) إلى تيجان أعمدة الأرز (قارن سفر العدد ٢:٢٤؛ إش ١٩:٤١) الخاصة بالجدران أو بالسقف التي ستتعرى نتيجة للتحطيم وانعدام عمليات الترميم - وهذا النوع من ترك المنازل والقصور للطبيعة، ليس غريباً لأولئك الذين يقاومون الله (قارن إش ٣٩:١٠-١٠)؛ ٢٢-١٩:١٣).

عدد 10: أما سبب سقوط هذه المدينة المتكبرة من مركز القوة (قارن ١٩:١؛ إش ٢:٢٢؛ ٢٢٢) والأمان (قارن ٣:٢؛ لاويين ١٨:٢٠-١؛ إس ١٨:٤٨؛ إرميا ٢٠:٢٠ زكريا ١١:١٤) فهو كبرياؤها المتعظمة ظانة في نفسها (قارن ١٠:١) أنها بلا نظير زكريا ١٨:٤٠ و. ١؛ قارن زكريا ١١:٣) وإدعاؤها بأنها باكتفائها الذاتي وتفردها؛ تضع أشور في موقف المتعدى على أولى وصايا الله العشر المعطاة لإسرائيل (خروج ٢٠:٣) حيث أمر الشعب بألا يكون لهم إله آخر إلا الله... وكانت نينوى في عجرفة تتحل لنفسها هذا المقام، مغتصبة حقاً هو ملك الله وحده، وهي في هذا تشبه ملك بابل الذي سيأتي (انظر إش ١٠٤٤-٣٠، خصوصاً عدد ١٤) وستمحى نينوى المتكبرة ويصبح النبي متعجباً ومندهشاً بسبب السقوط والانحطاط اللذين يشاهدهما في المدينة العظيمة التي أصبحت خراباً (قارن ١٣:١٤)و ١٩:٥ حتى إن المارة العاديين في دهشة وسخرية إرميا ١٥:٩؛ مراثي ١٥:٥-٢؛ حزقيال ١٠٠٠ حزقيال ٢٠:١) وبالحركات يستهزئون وهم يهزون أيديهم (١).

وذكر اليد هنا يحصر هذا الجزء بين كلمتين متشابهتين في أول النبوة وخاعمتها . فتبدأ الرسالة بذكر يد الله المرفوعة للدينونة وتنتهي بيد تظهر الدهشة والتعجب من الدينونة التي تقت.

<sup>(</sup>۱) الفعل العادى لظروف مثل هذه هو هز الرأس، قارن مزامير ۲۲:۲۲؛ ۹:۷:۲۰؛ مراثى ۲۲:۳۷؛ مراثى ۲:۷۲) وهذه ليست حركة عدوان ولكن حركة رثاء أو سخرية.

# الأصحاح الثالث

# ٥ - أورشليم (١:٣-٧)

يصل النبى بأسلوب بلاغى بالتدرج إلى لب رسالة الدينونة، ذكر أولاً معاملة الرب مع الجيران القريبين، وكان على السامعين أن يوافقوا على أن هؤلاء الجيران مستحقون لما يعاملهم الله به... وبهذا يكونون هم مستعدين ليسمعوا ما سيقال لهم بشأن خطاياهم هم (قارن عاموس ٢:١-٢١) والآن قد جاء الأوان لمواجهة شعب الله، يهوذا (والعاصمة أورشليم) بخطيتهم (الأعداد ١-٤) وهي عدم خجلهم (عدد ٥) وعدم توبتهم (الأعداد ٢-٧).

#### أ - خطاياها المتراكمة (١:٣-٥)

لا يذكر اسم هذه المدينة موضوع هذا الرثاء بوضوح (قارن ٢:٥) والنصوص السابقة قد توحى بأن نينوى ما زالت هى موضوع الحديث، ولذلك تستمر إسرائيل فى الموافقة على النبوات الخاصة بدينونة تلك المدينة. وهذا الأسلوب البلاغى يساعد على توصيل الرسالة إلى أصحابها، وذلك يجعل السامعين يوافقون على محتوياتها لأنها حسب ظنهم موجهة لآخرين.. وهذا أسلوب بلاغى قوى إذ سرعان ما يدرك السامع أن المقصود ليس نينوى، بل أورشليم عاصمتهم هم، وأن الذين يدانون ليسوا أعداءهم بل هم أنفسهم الذين يدينهم الله (١)... أما عدم الاستجابة للرب (عدد ٢) الذي هو إله إسرائيل وليس إله أشور والذى يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمدينة المحكوم عليها (عدد ٥) فهو يعضد الفكرة بأن أورشليم هى المدينة المشار إليها هنا، ويعضد هذا أيضاً التشابه اللغوى للنبوة مع عاموس ١٠٣-٢٠٢١. فهناك أيضاً نرى شعب الله الذى هو الهدف الأول للدينونة، يذكر اسمه أخيراً في سلسلة من النبوات ضد الشعوب، وبهذا يصبح الهدف الحقيقى فى النص.

(١) قارن كلام ناثان لداود ٢ صم ١:١١-١٤ - المترجمة

عدد ۱: أورشليم، بدل أن تكون المدينة الأمينة التي أقام الرب عهده معها، خلافاً إديرانها عبدة الأصنام، صارت في الواقع واحدة منهم في خطاياها وعدم أمانتها إشعيا ٢١:١١) وها هي تخاطب في مرثاة (قارن إرميا ٢٢:١٨؛٤٣:٥) بأن مصيرها دخسم بسبب عصيانها (قارن إرميا ٤٠٢؛ ٥:٣٢؛ هوشع ١:١٤) وبسبب نجاستها (قارن إس ٢٥:٩؛ ٣٠:٣٠ ملاخي ٢٠:٧؛ ١٠٧٤) وبسبب ظلمها الوحشي (قارن إرميا أقارن إرميا ٢٨:٢٥).

عدد ۲: ويستمر الاتهام بإظهار خطايا أخرى للمدينة ككل، وتشمل هذه لاتهامات العصيان (حرقياً عدم استماع الصوت) قارن اصم ۲:۷؛ إرميا ٢٣:٣) ورفض التأديب (عدد ۷؛ إرميا ٢:٠٣؛ ٣:٥؛ ٢٨:٧). فيهوه، الإله الذي دخل في عهد مع شعبه لتكون له معهم علاقة فريدة (قارن خروج ٢١:٥و٣، تث ٤:٧و ٣١) يرفضه شعبه الآن، ويظهرون عدم الثقة به (قارن ۲ مل ٢١:٥؛ مزامير ٢١:٥؛ يرفضه شعبه الآن، ويظهرون عدم الثقة به (قارن ۲ مل ٢١:٥؛ مزامير ٢١:٥؛ ينبغي عليهم (قارن حزقيال ٤٤:٤١).

العددان: ٣ وك: رؤساء المدينة المدنيون والدينيون (العلمانيون ورجال الدين) في داخل المدينة يُتهمون بأعمال لا تليق براكزهم. فالفئتان المدنيتان اللتان ترأسان المدينة: الرؤساء (إرميا ٢٦:٢) «والقضاة يُشبهون بالحيوانات المفترسة: «الأسود» (قارن القضاة ١٤:٥؛ أم ٢٠٠٨؛ عاموس ٣:٨؛ ناحوم ٢:٢١) والذئاب «ذئاب المساء» (تك ٤٤:٧٠؛ إش ٢:١١؛ إرميا ٥:٢؛ انظر تفسير حبقوق ٢:٨). وكل من هذين الوحشين مشهور بشراسته التي لا رحمة فيها (قارن بصفة خاصة حزقيال ٢٢:٥٢و٠٠). وبدلاً من أن يقوم هؤلاء القادة بحماية الشعب، القطيع المسلم إليهم لرعايته، فإنهم يمزقون الناس من أجل مصالحهم وأرباحهم الخاصة (قارن إش ١٠٥١١) إرميا ٢٠:١٠؛ حزقيال ١٠٥٤) وهم يقومون بعملهم الردئ هذا، وفق هواهم تماماً، دون أن يتركوا شيئاً من الفريسة حتى الصباح (عدد ٤٤:٨؛ قارن تك ٤٤:٤١؛ أمثال ٢٢:١٧) والصباح وقت مرتبط بالدينونة القانونية والعدالة (عدد ٥؛ قارن ٢ صم ٢٠:١٠).

والقادة الدينيون ليسوا بأفضل من هؤلاء، المفروض أن يكون الأنبياء هم حلقة الصلة بين الله والناس، يعرفونهم إرادة الله بكل دقة وبدون خوف من أحد، وبدلاً من يبنوا كلماتهم على أساس وحى الله الأكيد والأمين، فإنهم كانوا يتكلمون بكلمات من عندهم لا أساس قوى لها بل هى كمياه البحر الهائجة (تك ٤٤:٩؛ قارن يضاد ٤٤:١؛ إرميا ٤٠:٢؛ إرميا ١٣:٣٠) ومن الجانب الآخر فإن الكهنة الغادرة والكاذبة (قارن إش ٤٢:٢١؛ إرميا ٣٠.٣) ومن الجانب الآخر فإن الكهنة تعليم الشعب شريعة الله (قارن لاويين ١-٧؛ تث ١٠٤٨–١٠، ١٢:٥) ولكنهم بكل فظاعة عكسوا كل هذه المسئوليات التى كُلفهم بها فبدلاً من أن يقدموا الشعب عن طريق تقديم الذبائح الكفارية، نجسوا القدس أو دنسوه أو تصرفوا بما لا يليق نحو طريق تقديم الذبائح الكفارية، نجسوا القدس أو دنسوه أو تصرفوا بما لا يليق نحو الله القدوس، (قارن لاويين ١٠:١، ١٩:٨؛ إش ٤٤:٨؛ دا ١٠:٨؛ والقدس يغلب أنها إشارة إلى الهيكل (قارن ٢ أخبار ٢٩:٧؛ إش ٤٤:٨؛ دا ١٠:٨؛ ملاخى٢:١١) وبعليم الآخرين بدلاً من حفظ ناموس الله وتعليماته (قارن إش ٣٤:٢٠؛ عربة ١٠٤٠٢) وتعليم الآخرين مفروضاً فيهم أن يقودوا شعب الله في حياة عادلة ومقدسة كانوا بالعكس يطوحونهم بعيداً.

عدد 0: ويهوه أيضاً داخل المدينة (قارن عدد ٣) ولكن صفاته وأعماله تتباين قاماً عن قادة المدينة (الأعداد ١-٤) ويتميز الفرق بصفة خاصة في «بره» الذي يوضح بأنه «لا يفعل ظلماً» (عدد ١٣؛ قارن ميخا ٢:٠؛ دبقوق ٢:٢؛ ملاخي يوضح بأنه «لا يفعل ظلماً» (عدد ١٣؛ قارن ميخا ٢:٠؛ دبقوق ٢:٢؛ ملاخي (قارن مراثي ٣:٢٠و٣؛ هوشع ٢:٣) ويهوه نفسه معصوم وغير قابل للخطأ ولا بنقصه شئ (قارن ٢ صم ٢٠:١٧؛ إش .٤٠٢٠) ولا يمكن أن يُتهم بتعويج العدل على العكس من فعلة الشر (قارن فعل الشر في الجزء الأول من هذا العدد؛ أيوب على العكس من فعلة الشر (قارن فعل الشر في الجزء الأول من هذا العدد؛ أيوب المدن ٢٦:١٠؛ ٢١؛ ١٠٠؛ ١٠ وفي كل الأمور التي كان فيها رؤساء المدينة المعينون متهاونين خلقياً، ومهملين في القيام بواجباتهم، نجد في المقابل يهوه سيدهم أمين في

ذاته وأعماله. وبالرغم من كون إسرائيل قد أهمل ارتباطه وتعهده في أن يظل في علاقة زوجية لا شركة فيها لآلهة آخرين مع الله وحده (انظر ٢:١-٦) فإن يهوه يظل مرتبطاً بشعبه، فهو موجود في مدينتهم العاصية حتى وإن كانوا لا يعترفون به.

#### ب - تجاهلها الاعلانات المختلفة (٢٠٣-)

يهوه لا يوصف بالتقلب العاطفى أو الاشتياق إلى عقاب شعبه الخاص، فهو قد قام بأعمال ضد الأمم الوثنية (عدد ٢؛ قارن ٢:٢-١٥) كمثال وتحذير لشعبه ولمدينته، وهذا الجانب من صفات الله أى طول أناته ورغبته فى تأجيل العقاب أو منعه، ليس أمرا نادرا فى الكتاب المقدس (قارن خروج ٢:٣٤-٧؛ عدد عدد الماموس ٢:٣٤-١؛ ١٠-١؛ رو ٢٢٠-٢٤) ولكن الشعب أصر على تجاهل هذا التحذير.

إن التاريخ المسجل والحوادث الجارية تظهر لنا غضب الله من الخطية، ولكننا لا نحفظ الدروس.

عدد ٢: المتكلم هنا هو يهوه نفسه إذ يعدد أعماله القوية ضد الأمم وضد مدنهم التي لم تعترف به كإله، والأفعال المستخدمة قوية التعبير تدل على الخراب الشامل (قطعت ٢:١٠-٤؛٣:٧؛ قارن عاموس ٢:٥؛ ميخا ٥:٥؛ زكريا ٩:٦؛ «خربت» ٢:١٠؛ ٢:٤و٩و٣١ و١٥؛ قارن يوثيل ٢:٧١؛ عاموس ٢:٩؛ تركت .. هجرت، قض ٢:١٠٤٢ مل ٢٠:١٠؛ اش ٢٤:٥١)، أما موضوع هذا الخراب فهو أولاً الأحياء: الأمم، المارة العابرون والسكان، ثم ثانياً غير الأحياء، المدن الشوارع (قارن عاموس ٢:٥٠؛ ناحوم٣: ١٠؛ زكريا . ١٠٥) والأركان التي يضعون فيها أدوات دفاعهم شرفاتهم \* (١٠:١؛ قارن إش ٢١:٢١؛ إرميا ٢٥:١٠؛ زكريا . ٢٠٤)). كل هذه ستتلاشي.

عدد ٧: تدعى المدينة لعبادة الرب وخشيته بدافع الخوف (١١:٢) قارن تك

<sup>\*</sup> الكلمة لم ترد في العهد القديم إلا هنا وهي تعنى (بروجهم) حسب ترجمة كتاب الحياة - (المحرر)

۱۲:۲۲؛ مز ۱۹:۵۵؛ إش ۱۹:۷۱؛ ۱۹:۵۹؛ ملاخى ۲:۵؛ انظر زكريا ۱۹:۵۳–۱۹ ولا يقصد من هذا مجرد الانفعال العاطفى ولكن يقصد به تغيير السلوك نتيجة لقبول التأديب (عدد ۲؛أم۱:۳،۱۵؛۳۳) أو تجديد الطاعة لله (قارن مز ۱۱۱:۱؛ أم ۱:۷۱). فإذا حدثت الاستجابة الصحيحة فإن المدينة لن «تقطع لا ينقطع مسكنها» عكس مصير الأمم الوثنية عندما يفتقدها الله بالعقاب (قارن أيوب ۱۵:۳۵؛ إرميا ۵:۹). ولكن هذه امكانية الاستجابة الصحيحة ما كان ممكنا لها أن تحدث، لأنه حتى المصائب التى وقعت على إسرائيل وقتئذ لم يكن لها التأثير المرغوب على يهوذا.

ولكن بالعكس فبدلاً من الاستجابة الإيجابية المنتظرة للرب، فإن الشعب كان مشتاقاً لأن يستمر في فساده (قارن تث ١٦٠٤؛ مز ١٠١٤؛ إش ٤٠١) وظهر هذا في كل أعمالهم (عدد ١١ قارن مزمور ٨٠٩٩) فقد قدمت إليهم النعمة ولكنهم رفضوها بطيش، وهذا أبلغ وصف يوضع على قبر أورشليم مدينة داود.

## ٦ - العالم (عدد :٨)

فى نبوة تبلغ الذروة فى قوتها يتوعد «يهوه» بنهاية مفاجئة وعنيفة لكل سكان الأرض.. فهو يقول رداً على تصميمهم على التمرد (عدد ٧) «لذلك انتظرونى يقول الرب» والفعل (انتظرونى) عادة يعنى بركة منتظرة (قارن من ٣٣: ١٧:٨؛ ٢٠.١ أدب ١٧:٨؛ ميخا ٧:٧) وهذا ربما كان ما يتوقعه الشعب ولكنه ليس الأمر المزمع أن يأتى. وقد تناول النبى جملة مألوفة ثم قلبها رأساً على عقب، بإجراء بيانى قوى وبهذا أوصل المطلوب إلى السامعين.. وسيأتى اليوم الذى يقوم فيه يهوه فى غضب وأدانة (مز ٢٠:٩؛ إش ٢: ١٩و٢) ليشهد ضد كل البشر (يتهم كشاهد قارن إرميا (مز ٢٠:٩؛ ملاخى ٣:٥).

إن (قرار) الرب العادل (۳:۲؛ ۱۵:۳) ومضمون هذا القرار هو جمع (عدد ۲.۲۰) الرب العادل (۳۲:۲۰ میخا ۱۲:۶؛ متی ۲۲:۲۱) کل الشعوب ۱۸:۸۰ اش ۱۸:۸۰ یوئیل ۳:۳؛ میخا ۱۲:۶؛ متی (۱۷:۱) رسخطه»، (قارن معاً.. وذلك لكی یوقع عقابه علیهم ولیسکب (۱۷:۱) «سخطه»، (قارن معاً.. وذلك ۲:۳؛ مراثی ۲:۲) وغضبه (۲:۲؛ قارن مراثی ۱۱:۶، وفی كلمات

تصف نهاية شرح الدينونة في يوم الرب (١٨:١) تختتم هذه المناظر «بالنار» التي تأكل الأرض (انظر الشرح على ١٨:١). وفي كل من الحالات العامة (١٨-٨٠١) والحالات الخاصة (٢:١-٨:٣) فإن خطية الإنسان وفساده لا يقابلها إلا غضب الله، لأن من كمالات صفات الله القداسة وعدم استطاعته أن يرضى عن الخطية.

## هـ - طبيعة يوم الرب - الرجاء (٢:٣-. ٢)

بينما صفات الرب القداسة والعدل والبر وعدم التسامح مع الخطية (قارن عدد  $\Lambda$ ) فإنها تشمل أيضا النعمة والمحبة والغفران – فحكم الله القاسى سيقع بعدل على كل البشر ولكن ليس بقصد إفنائهم التام (عدد  $\Lambda$ ) بل إن هذا الحكم سيكون لتنقية (عدد  $\Lambda$ ) الشعوب (الأعداد  $\Lambda$ ) وستبقى بقية بارة من شعب الله بعد إزالة خبث الخطية والتمرد (الأعداد  $\Lambda$ ) والنبى يدعو الشعب أن يبتهجوا بهذه النعمة (الأعداد  $\Lambda$ ) التى لا يعملها إلا الله وحده (الأعداد  $\Lambda$ ).

# ١ - رجوع الأمم (١:٣-.١)

عدد ٩: بالمقابل لعمل الرب كقاضى ومنفذ للعقوبة التى سبق أن حكم بها (عدد ٨) يأخذ الرب لنفسه عملاً جديداً كمخلص. «حينئذ» نتيجة للتنفيذ القاسى فإنه سيحول (يغير) «شفاه» الشعوب (٤٠٤:٣:١٩،٩١٩.٢) منقياً لها (قارن ايوب ٣:٣٣) كما نقى واحد من السرافيم شفتى إشعياء (إش ٤:٥-٧) وكأنما هذا عكس ما حدث في بابل قديماً (قارن تك ١٠١١و ١٩٧٩) في إيجاد لغة واحدة بدلاً من العديد من الألسنة. ويبدو أن سياق الكلام يدعم التفسير اللاهوتى أكثر من التفسير الإنسانى. والوحدة (الاتحاد) التى نراها هنا ليست لمجرد الشكل. لكن لها دور وعمل. فالقصد من التنقية – مثل التطهير الذى حدث لأشعياء – هو التوجه إلى الله بالطريقة الصحيحة أى أن يدعو «باسم» الرب (قارن تك ٤٠٢٤؛ ١ أخ ٢١٠٨؛ من ٥٠١٠؛ إش ٢١:٤) في العبادة وفي الخدمة (قارن خروج ١٠٢٠؛ عدد ١٠٦٠؛ يشن ٤٢:٤١؛ مناز ١٠٤٠). وهذه الخدمة لن تكون في الاتحاد فقط «كتفا إلى كتف» أو بكتف واحدة (قارن جملاً مشابهة ولكن بأجزاء مختلفة من الجسم في ١ مل ٢٢:٢؛ إرميا ٣٩:٣٢). ولكنها ستكون «عالمية» لأن كل

الشعوب سيشتركون فيها. فسبب العقاب - لا عقاب يهوذا وحدها بل عقاب كل الشعوب - هو ارجاع الجميع، ورجوع الوثنيين إلى الرب. عندئذ سيبطل العراك والعداوة وسيسود الاتفاق والسلام والعبادة المشتركة للرب وحده (قارن ١ مل ١٤٣٥-٤٣) مزامير ٢٠٢١؛ ٢٧:٢١؛ إش ٢:٢-٤؛٣٥:١-٧؛ ملاخي ١١:١).

عدد . ١: والاختلاف الجغرافي للشعوب التي سترجع إلى الرب (عدد ٩) ينبر عليه، يوصف إحدى المجموعات الموجودة في أعالى النيل (عبر أنهار كوش إش عليه، يوصف إحدى المجموعات الموجودة في أعالى النيل (عبر أنهار كوش إش ١٠١٨؛ صف ١٢:٠٠؛ وسيقدمون تقدمات لله (قارن تك ٤٣٤،مزمور ٢٢:٠٠؛ هوشع . ١٦:١) يوصف هؤلاء الناس بأنهم يعبدون الله (المتضرعون إلى قارن تك ٢١:٢٥؛ خروج ٨:٠٣؛ أيوب ٢٦:٣٣) مما يدل على رجوعهم إليه وإيمانهم به رباً معتنياً وهم متفرقون ومشتتون «متبددي» (قارن تكوين ١١:١؛ عدد . ١٠٥١؛ زكريا ٢١:٧) الذين كانوا فيما مضى منفصلين جغرافياً عن مركز أعمال نعمة الله في «أرض الموعد». نرى إذا أنه حتى الأثيوبيون هم تحت رعاية الله واهتمامه وهو يسميهم الذين لي» (قارن إش ١٩٠١،١٩؛١٩٥).

## ٢ - البقية المحفوظة (١١:٣)

يعيد الرب كلامه بصفة خاصة إلى أورشليم وسكانها (الأعداد ١-٧) ويمنحهم الرجاء بغض النظر عن خطيتهم وستنزع العناصر الشريرة من الشعب (قارن عدد ٩) حتى تبقى بقية بارة.

عدد ۱۱: في ذلك اليوم: يوم الرب يوقع الرب عليهم عقاباً وخزياً بسبب خطايا شعب الله (۱:۷-. ۱و۱۶و۱)، ولكن ليست هذه هي النهاية، لأن الوجه بالآخر ليوم الرب هو أن هذا اليوم هو يوم رجاء ومعونة. ولن يستمر خزى أورشليم (قارن الأعداد ٥و ۱۹؛ إش ١٥:٤، ويوئيل ٢٠٦٢-٢٧) رغم الأخطاء الماضية (عدد ۷). ولكي يوقف الرب تأثير هذه الأخطاء فإن الرب نفسه «سينزع» (عدد ۱۱؛قارن ۱ ولكي يوقف الرب تأثير هذه الأخطاء فإن الرب نفسه «سينزع» (عدد ۱۱؛قارن ۱ المتكبرين المتكبرين (الترجمة الأورشليمية ٢١؛١٥، إش٣:١١؛ إرميا ٢٩:٤٨) وجبل الهيكل «جبل قدس الرب» (قارن إش ٢:۲؛ يوئيل ٢:۱؛ عوبديا ۱۱) يتخلص من التفاخر «جبل قدس الرب» (قارن إش ٢:۲؛ يوئيل ۲:۱؛ عوبديا ۱۱) يتخلص من التفاخر

والكبرياء (إش ١٦:٣؛ حزقيال ٢٨:٢٠ وهي إحدى الخطايا العظمى التي تقترن بأية محاولة للحياة بدون الله.

عدد ۱۲: وبدل أن يكونوا متكبرين (عدد ۱۱) فإن أولئك المتروكين (البقية 1:3: 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4 1:4

عدد ۱۳ هذه البقية (أولئك الذين تُركوا عدد ۱۲) سيشتركون في صفاتهم مع يهوه نفسه عكس إخوتهم الأشرار وذلك لأنهم «لا يفعلون إثماً (عدد ٥) ولن تكون كلماتهم كاذبة (قارن إرميا ٢٠١٩-٨؛ حزقيال ٢٠١٣-٨). وحين يصلون إلى يهوه يصلون بكلمات نقية (عدد ٩) ويستعيضون بها عن الاتكال على الآلهة الوثنية (١٠٥) ولن يوجد التجديف والخداع فيما بعد (قارن مزمور ١١٨:١١٩؛ إرميا ٥٠٥؛ ١١٤:١٤). وسيؤدى الإيمان إلى الأعمال الأخلاقية المستقيمة. وكنتيجة للأمانة والتواضع فستوجد المراعى بدلاً من الحاجة والصراع (٢:٧؛ قارن ميخا ٢:٤١؛ زكريا (٢:١١) والراحة (الترجمة الأورشليمية ٢:٧و١٤، مزمور ٢:٢٣) بلا خوف (لا الخالق ويخدم كما ينبغى.

# ٣ - مزمور قرح (١٤:٣)

إذ يضع الكاتب نفسه في الزمن المستقبل عندما تتبارك البقية، أو في توقع واثق في مجئ البركة، يدعو شعب الله لأن يفرح. وفي صورة تشبه مزامير الخلاص (قارن مز ۹۸؛ إش ۱:۱۲–۲؛ ۷:۵۲–،۱) يأمر النبي بالحمد (عدد ۱٤) ليس فقط من أجل ما عمله الرب في الماضي (عدد ۱۵) ولا من أجل الخلاص المنتظر في المستقبل (عدد ۱۷). ولكن من أجل الحضور الحقيقي للرب نفسه في وسط الشعب كالملك

المحب الذي يوحى لشعبه بالثقة (الأعداد ١٥-١٧).

هذا المزمور الصغير المستقل بذاته والكامل فى تركيبه، ربما كتبه صفنيا لهذه النبوة بصفة خاصة، أو ربما يكون صفنيا قد اقتبسه من صلاة سابقة كان شعب الله يقدمها كرد مناسب لنعمة كان الرب قد سبق وسكبها على شعبه. ويستأنف المزمور فكرة حضور الله المستمر فى صهيون مدينة داود حسب الوعد الموجود فى ٢ صم ٧ والذى اقتبسه إشعياء وبعض المزامير (مثل مز ٩٨٤٢).

العددان ١٤ و ١٥): في مثال مثلث للمرادفات المتطابقة حيث تتكرر نفس الفكرة ثلاث مرات ولكن بألفاظ مختلفة. يُدعى شعب الله لأن يترنم (قارن عدد ١٩؛ إش ١٥:٥؛ زكريا ١٩:٩) وأن «يهتف» (قارن إش ٢٣:٤٤؛ هوشع ١٠٥٠؛ زكريا ١٩:٩) وأن يبتهج بفرح ولا يرجع هذا إلى أعمال كبريائهم (قارن ١٥:٢؛ ١٥٠١) ولكنه يرجع إلى ما فعله الرب من أجلهم أى خلاصهم (ع ١١) من عدوهم الذي لم يحدد اسمه وكذلك إنقاذهم من العقاب (الدينونات ٣٤٥٧, ٨٤٣:٢ ه.٣٤٣، قابل ١ مل .٢٠:٤) الذي كانوا يستحقونه. ويوصف شعب الله بثلاثة طرق اثنتان منها جغرافيتان والثالثة عرقية فتوصف أورشليم بابئة صهيون و «مدينة داود» ويسمى جغرافيتان والثالثة عرقية فتوصف أورشليم بابئة صهيون و «مدينة داود» ويسمى واحد من هذه الأسماء يعيد للذاكرة فترة هامة فيها عمل الله بقوة في حياة شعبه.

ويعدد النبى سببين إضافيين للبهجة أولهما حضور «ملك إسرائيل» الرب في الوسط (NIV معكم) (في وسطك) في وسط شعبه (عدد ٥و١٧؛قارن ٢ صم ٧٠٩) وهو ليس غائباً أو عاجزاً كما ادعى بعضهم (قارن ١٠٢١). إن الرب هو السيد إله العهد مع إسرائيل. وهو الإله الحاضر دائماً وكنتيجة لحضوره، فلا حاجة إلى الخوف فيما بعد. (الأعداد ٧و٢١). والشر الذي كان قبلاً موضوع الاهتمام، سيبدو الآن لا قوة له أمام الرب إذ (سيطرد أعداؤك) (قارن ٢ صم ٧٠١؛ من ١٠٤٩عو٥) وسيرفع عقاب الله للشعب (٢ صم ٧٠١ حيث يستخدم نفس الفعل في النص وسيرفع عقاب الله الأبدى مع داود وصهيون).

الْعددان ١٦ و١٧: يُذكِّر النبي هذا الشعب «بذلك اليوم» يوم الرب الذي سبق أن

صور لهم كيوم دينونة وخراب (انظر تفسير عدد ١١ والشواهد الموجودة هناك). والآن يقول النبى إنه نتيجة لنعمة الله للمتضعين الذين يتبعونه (عدد ١٢). فلا يجب أن يختبر الشعب فيما بعد «الخوف» (وما يظهر بسببه من أعراض جسدية، مثل انعدام القوة (حرفياً الأيادى المرتخية، قارن إش٧:١٣؛ إرميا ٢:٤٢؛ ٥: ٣٤).

وسبب هذه الثقة التى تطرد الخوف، هو حضور الرب والذى يوصف الآن بأنه إله إسرائيل كما أنه ملكهم (عدد ١٥) فهو يعمل بقوة كمخلص بطل (١٠٤-١٩:٣٠) قارن خروج ١٩:٠٠؛ إش ١٩:٩) كالمحارب الإلهى الذى أخرج إسرائيل من العبودية وقادهم أثناء حروب امتلاك أرض الموعد (قارن تث ٤:٤٣؛ يشوع ٤:٤٢؛ قض وقادهم أثناء حروب امتلاك أرض الموعد (قارن تث ٤:٤٣؛ يشوع ٤:٤٢؛ قض ينطبق على الكنيسة (قارن مز ٤٢:٨؛ إش ١٣:٠٠؛ ١٠١١؛ مرقس ١٠:١٢ كو ١٠:٤٠) يتصرف الرب كما لو كان أباً هجره ابنه ثم عاد إليه، وكما لو كان محبأ نبذه محبوبه ثم عاد إليه، فهو يستجبب فرحاً (قارن إش ١٣:٥؛ ١٩:٥؛ لوقا ١١:١٥) أو بسكوت وهذا يشمل الابتهاج بصوت مرتفع (عدد ١٤؛قارن ١٥:١٤؛ وصراع المعركة الذى حدث وهذوء (قارن أيوب ٢١:١) أن يسكوت شديد بعودة المحبة. وصراع المعركة الذى حدث يوم الدينونة (١٤:١) سيحل محله سكوت شديد بعودة المحبة، إلى بعضهما.

### 3 - eac Ille (4:41-. 1)

لا تنتهى النبوة باستجابة الشعب بفرح لصلاح الله (الأعداد ١٤-١٧) ولكن ببركات أخرى يَعدُ اللهُ بها. فستكون هناك راحة وسيزول الظلم والابتعاد (الافتراق) والمعاناة ويحل محل هذه كلها، جمعهم في أرضهم والابتهاج ووفرة كل شئ.

عدد ۱۸: تظهر الصعوبة النصية لهذا العدد من اختلاف الترجمات التى ترجم إليها. فالجزء الأول من العدد يختص بالأعياد وهي أيام محددة التواريخ حسب الديانة اليهودية (قارن تك ١٤:١؛ لاويين ٢٣:٢و٤؛ حزقيال ٤١:٩٠١؛ هوشع الديانة اليهودية (عارن تل ١٤:١؛ لاويين ٢٣:٢٠و٤؛ حزقيال ٢٤:٩و١١؛ هوشع الديانة اليهودية (عارن تل المبعينية هذه الأعياد بعدد ١٧ معيدة المواقف الطقسية التى كان يختبر فيها حضور الله المفرح. وفهم العدد على هذه الصورة يعيد التركيب

الثنائى لكل من السطرين العبريين في عددى ١٧-و١٨، الذى انفصل بسبب تقسيم النص إلى أعداد (إذا كان التوازى المركزى المقترح للأعداد ١٤-١٧ صحيحاً إذاً لا يكون هذا العدد ضمن هذه المجموعة لأنه يقع خارج هذا التركيب). وهذا الأمر على ما يبدو يتجاهل الكلمة الأولى في هذا العدد التي تعبر عن «الحزن» (قارن مراثي ١٤) بسبب أو من أجل هذه الأعياد. (١) وقد يبدو ذكر الحزن هنا متنافراً مع الفرح الموجود في عدد ١٧- ولكن هذه الكلمة تتناسب تماماً مع سياق الكلام في العدد الذي هي فيه الآن.

والاسمان الأخيران في هذا العدد يختصان «بحمل» قارن عاموس ١١:٥ أو تراكم المصاعب الناشئة عن التوبيخ (قارن الشرح على ٨:٢ والشواهد هناك) أر العار الذي اجتاز فيه شعب الله، وربما نتج هذا عن الإهمال السابق للطقوس المفروضة مثل الأيام المقدسة المذكورة سالفاً.

والتعبيران منفصلان بفعلين، يعنى أولهما بوضوح شديد «جمع جمعه الله» من المحزونين، (قارن تفسير عدد ٨ والإشارات الموجودة هناك). ولكن سبب جمعهم فى هذا السياق الاحتفالى غير مذكور وغير واضح، ولكن إذا وضعنا بدل هذا صيغة فعل تدل على الحمل بعيداً أو الإزالة (قارن شرح ٢:١ والشواهد الموجودة هناك) بحيث يدل على نزع الحزن والعار، فهذا يربط العدد بالنص الأشمل الخاص بالفرح بالرب.. فالأحزان مصدرها شعب الله الذين يوجه إليهم الخطاب فى الأعداد مالوب.. فالأحزان مصدرها شعب الله الذين يوجه إليهم الخطاب فى الأعداد الله الخلصون الأمناء إذ سيعود إليهم اهتمام الله وعنايته.

العددان ١٩٩٠. ٢: إن تدخُّل الله الملئ بالنعمة، قريب. ويعبر عن هذا التدخل

<sup>(</sup>١) وجد أصل هذه الكلمة «ولكن في صور» أخرى تعنى الطرد بعيداً، أو النقل (٢ صم . ١٣:٢) حيث تشير هنا إلى أولئك الذين أنكروا أو أهملوا هذه الأعياد..

المباشر بظرفين، للزمان وللمكان (قارن تك ١٧:٦؛ خروج . ١٥:١؛ إرميا .٣٠.١) يوضحان أسلوب معاملاته (قارن حز ٢٥:٢١؛ ٢٥:٢٠؛ ميخا ١٥:٥ "عب ١٤:٥" مع الذين ما زالوا حتى الآن يتذللون (قارن تك ٢١:٦؛ قضاة ٢١:٥؛ إش .٤:٦) وهم شعب الله، وسواء أكانت مقاومة الله وشعبه من الداخل (قارن نحميا ٤:٠ ١و٣٠؛ ١٠٤٠) أم من الخارج (نحميا ٤:١ و٣و٧و١٠:١-٢) فإنهم كلهم سيجدون أنفسهم تحت قبضة الرب.

وقد ذكرت فوائد محددة سيتمتع بها شعب العهد في ذلك الوقت، فهؤلاء المحرومون إما لعجز جسدي مثل العرج (الظالعة) ( في ١٢٠٤٧؛ قارن تك ٣٢:٣٢) أو بالحرمان الجغرافي (المنفية) أو الاجتماعي والذين حرموا من أوطانهم «المتشتتون» أو المنبوذون (قارن تث ٣٤:٤؛ إرميا ١٤:٤؛ ٣٤:٥، مي ١٠٤٠ سيعتبرون بركة خلاص الله المنقذ عدد ١٧ وضمهم إلى ذاته وعنايته (الأعداد مو ٢٠ وقارن في ١٤:٤) والمرفوضون سيعودون إلى مقامهم وينال العرج عناية. وفي كل موقف حاق العار بهؤلاء البائسين (عدد ٥) ونابهم الخزى، سينعكس نصيبهم، فبعد أن كانوا موضوع السخرية، سيصبحون موضع المديح: «أجعلهم اسماً وتسبحة» (عدد ٢٠) وموضع الكرامة (١٤:٤؛ ٣٠٩و١٢و.٢؛ قارن تث ٢٦:٢١؛ إرميا (عدد ٢٠) وليس هذا كله لاستحقاقهم الشخصي ولكن هذا من عمل الله.

ويتكرر ذكر الجمع والإكرام مع التوسع في تطبيقهما في العدد الأخير من النبوة (في الوقت الذي فيه آتي بكم وفي وقت جمعي إياكم). ومعنى هذا إعادتهم إلى مكانهم السابق. يستخدم هذا التعبير في مواضع أخرى إشارة إلى الرجوع من السبي (قارن إرميا ١٤:٢٩) الأمر الذي يتفق مع القرينة اللغوية للنص (وأردكم إلى الموضع الذي سبيتكم منه) ولكن المعنى الأكثر استخداماً لمثل هذا الاصطلاح هو استعادة الثروة (انظر ٧:٧؛ قارن أيوب ٤٤:٠١؛ خروج ٥٣:١٦) وقد يكون هذا أكثر مناسبة هنا. والنص بجملته يختص بعودة الخيرات وليس بالعودة من السبي.

البركات أكيدة والمواعيد ستتحقق لأن الرب نفسه، الله حافظ العهد، هو الذى نطق بها.. ورسالة التوبة والرجاء، تنتهى بهذا كما بدأت، بإظهار أن مصدرها الإلهى هو الرب نفسه (١:١).

# هذا الكتاب:

الهدف من اصدار هذه السلسلة « التفسير الحديث للكتاب المقدس » هو مساعدة قارىء الكتاب المقدس على فهم معنى النص الكتابي ودلالته.

ولكل سفر مقدمة خاصة مختصرة لكنها عبارة عن معالجة عميقة للتعرف على كاتب السفر وزمن كتابته. وهي معلومات تفيد القارىء حتى يعرف غرض السفر والجو العام

وهذا الكتاب تفسير قيم للدارسين والمدرسين الذين يبحثون عن معالجة علمية للموضوعات الأساسية التي تربط البحوث العلمية المتعمقة بالنص الكتابي.

وهذا المرجع يقدم تفسيراً لكل مقطع من مقاطع السفر على حدة مع تبويب هذه الأجزاء ووضع عناوين لكل جزء.

كما يقدم تفسيراً لكل آية ويواجه مشكلات التفسير ولا يتهرب منها . كما أنه يحتوى على مذكرات إضافية تقدم يتهرب منها . كما أنه يحتوى على مذكرات إضافية تقدم مناقشات أوفى لبعض المشكلات الهامة بهدف التعمق في الدراسة للوصول إلى المعنى الحقيقي للنص الكتابي وتوضيح الدراسة للوصول إلى المعنى الحقيقي للنص الكتابي وتوضيح رسالته لنا .

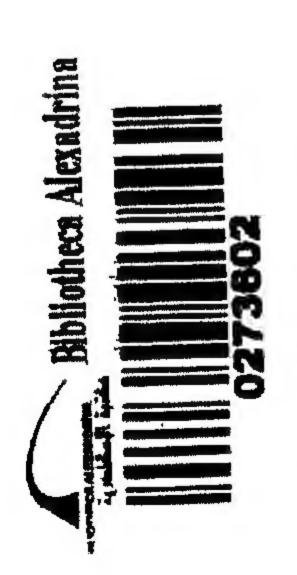